

A 1754 - 101A

الثاه عبت الكبنير

# الشاه عبس الكبير

الدكتورب بع محدجهت

114.

دارالنهضة المربية اللباعثة والنشر سبت ويت من سب ١١١

## لقديسم

يتنق المؤرخون على أن قيام الدولة الصفوية (١٩٠٠ - ١٩٠٠) كان نقطة تحول كبيرة في تاريخ ايران والشرق كلسه ، فلأول مرة يعلن المذهب الشيعي الاثني عشري مدهبا رسبيا لكسل ايران • حدث هذا والدولة العثمانية في عنفوان مجدها ، وقعة انتصاراتها ، ونحن نعرف أن الخلافة العثمانية كانت تعتبر نفسها حامية حمى المذهسب السني والمسئولة عن العالم الاسلامي كله ، ولهذا لن ترضى عن خروج ايران عن التبعية للخلافة السنية واعلان المذهب الشيعي مذهبا رسميا ، فثارت الحروب بين الدولتين العثمانية والصفوية ، مما سبب ضررا كبيرا أحاق بالعالم الاسلامي ، حيث استثمر الغرب الاستعماري هذا الخلاف ، وتسلل بالعالم الاسلامي ، حيث استثمر الغرب الاستعماري هذا الخلاف ، وتسلل الى الشرق الاسلامي ناهبا ثرواته ، ومستعمرا بلدانه !

واذا كانت الدولة الصفوية تمثل نقطة تحول هامة بالنسبة لتاريخ ايران والعالم الاسلامي ، فان الشاه عباس الكبير كان واسطة العقد بالنسبة لهذه الدولة ، حيث تجسدت خلال سني حكمه (١٩٦٨-١٩٨٨هـ ما ١٩٨٨ - ١٩٨٨ ما ١٩٨٨ ما الدولة الصفوية ، ففي عصره تم تدعيم المذهب الشيعي في ايران ، كما تمكنت الدولة الصفوية على عهده من استعادة السيطرة على الاماكن المقدسة الشيعية في العراق العربي، مما التحادة السيطرة على الاماكن المقدسة الشيعية في العراق العربي، مما اتاح للايرانيين الفرصة لزيارة هذه المزارات بعد أن حرموا من زيارتها طول قرن من الزمان بدأ مع بداية حكم الدولة الصفوية واستمر حسى تمكن عباس من اخراج القوات العثمانية من النجف وكربلاء ،

كما تميز عصر عباس الكبير بانفتاح ايران على الغرب، وعقد المزيد

من المعاهدات التجارية والسياسية بين ايران يوسائر السدول الاوروبية، ولقد كان المحور الاساسي الذي تقوم عليها هذه المعاهدات هو العداء المشترك للدولة العثمانية ، وكذلك ايجاد أسواق جديدة لبيع الحسرير الايراني ذي الشهرة الواسعة ،

ويعتز الايرانيون بالشاه عباس الكبير كذلك بسبب حركة العمران الكبيرة التي تميز بها عصره ، وبخاصة في مدينة اصفهان حتى راج قول مشهور : «اصفهان نيم جهان» أي : أصفهان نصف العالم!

وهكذا كان الشاه عباس نجما ساطعا اخترق ضوؤه كل الحجب والغيوم التي غطت سماء ايران قبل عصر عباس وبعده، ولــذلك حظي عباس باهتمام كل المؤرخين الايرانيين والعالميين ، فكتبت عنه العديد من المؤلفات باللغة الفارسية وباللغات الاوروبية المختلفة .

وعلى الرغم من هذا الاهتمام العالمي بالشاه عباس ، فان المكتب العربية تخلو تماما من أي كتاب يتعلق بفترة حكم الشاه عباس ، وهذا مادفعني لتقديم هذا الكتاب ، على أمل أن يتعرف القارى، العربي على بطل قومي ايراني حمل الراية وتقدم بها حتى أصبحت ايران محط أنظار الجبيع في ذلك الوقت ، وليدرك القارى، كذلك الآثار الضارة للفرقة والانقسام في العالم الاسلامي وما ينتج عن ذليك من اتاحة الفرصة للدول الاستعمارية كي تسيطر على مقاليد الأمور في الشرق وتنهب ثرواته !

والله الموفق بديع جمعة بيروت في ١٩٨٠

#### تمهيد

## ١ ــ المنقويون :

ينتسب الصفويون الى الثبيخ صفي الدين الاردبيلي ١٥٠-٢٣٥٩ (١٣٥٣-١٢٥٢) ، وقد ادعى البحض بأن نسب هذا الشيخ ينت الى الحسين بن علي بن أبي طالب ، ولكن هذا النسب قد شك فيه كثير من المؤرخين ، فلم يرد في المراجع بان الشيخ صفي هسدا كان من السادة الذين ينتسبون لبيت على بن أبي طالب كرم الله وجهه •

وهكذا ثار الجدل حول تشيع الشيخ صفي وتسننه ، وان كانت ارجح الأقوال تؤيد أنه كان سني المذهب ومن أنصار الشافعية ، فقد قال حمد الله المستوفي القزويني ، وهو يتحدث عن سكسان أردبيل: «وأكثرهم على مذهب الامام الشافعي ، وهم من مريدي الشيخ صفي الدين الأردبيلي» (١) كما كتب عبيد الله خان قائد الأوزبك الى الشاه طهماسب الصفوي في عام ١٩٨٦ه (١٥٣٠م) يعاتبه ، وقد أشار في كتابه الى تسنن الشيخ صفي ، حيث قال : « ٥٠٠٠ لقد كان سالشيخ صفي سوجلا معززا مكرما ، كما كان من أهل السنة والجماعة ٥٠٠٠ (٢) ، وعلى

١ حمد الله مستوفي القرويني : تزعة القلوب ، المقالة الثالثة : في صفة البلدان والولايات والبقاع ، بسعي واعتمام جاي ليسترانج ص : ٨١ ·

٢ \_ نصر الله فلسفي : زندكاني شأه عباس اول ، جلد اول ه جاب اول ١٣٣٤ ش ،
 من ١٦٥ ، حاشية (٢) \*

هذا فان معظم المؤرخين يرون أن اتجاه البيت الصفوي نحو المذهب الشيعي قد تم بعد وفاة الشيخ صفي الدين ، وفي عهد أبنائه وأحفاده، ولعلهم أرادوا تجميع أكبر عدد من الانصار والمريدين ، عندما روجوا بأنهم من نسل الحسين بن علي ه

وقد ساعدت الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت تمر بها ايران خلال حكم المفول والتيموريين على زيادة الاقبسال على دعوات الزهد والتصوف التي راجت في كل أرجاء ايران ، ومنها دعوة الزهد التي نادى بها الشيخ صفي الدين الاردبيلي، لذا تجمع حول مريدون عديدون ، كما كان الناس يزورونه في أردبيل للبركة والتعلم ، حتى وذكر بعض المؤرخين أن عدد الذين وفدوا على مقر الشيخ صفي الدين الاردبيلي من سكان مدينتي مراغة وتبريز خلال ثلاثة اشهر فقط، قد زاد على الثلاثة عشر ألف مريد ،

وبعد وفاة الشيخ صغي الدين تبعه أبناؤه وأحفاده في تولي مشيخة الجماعة الصوفية التي أسسها صغي الدين ، ولكن تتيجة للاضطرابات السياسية والاجتماعية التي اجتاحت ايران بعد وفاة تيمورلنك عسام ٨٠٧ هـ (١٤٠٤م) ، بدأ أحفاد صغي الدين يهتمون بتسدريب أتباعهم عسكريا ، وتعويدهم على التضحية والفداء ، حتى يكونوا خير مدافع عن الطريقة في حالة تعرضها لأي ضغط سياسي من حكسسام القبائل التركمانية التي سيطرت على مقاليد الحكسم في غربي ايران ومن بينها منطقة أردبيل التي كانت المقر الاساسي للبيت الصغوي والتي تضم أذربايجان وشيروان والتي يتجمع فيها آكبر عدد من مريسدي البيت الصفوي - ، وأهم هذه القبائل قبيلتان هما : قرهقوينلو ، وآق قوينلوه وقد حدثت معارك كثيرة بين أنصار البيت الصفوي ورؤساء هاتين

الطائفتين التركمانيتين انتهت بمقتل الجنيد جد الشاه اسماعيل الأول مؤسس الدولة الصفوية فيما بعد بأمر من حاكم شيروان ، وهو رئيس طائفة قره قوينلو ، كما قتل ابنه الحيدر (والد الشاه اسماعيل) على أيدي الآق قوينلو والقره قوينلو معا ، وذلك عندما اقحدا لبعض الوقت أملا في التصدي للخطر الذي بدأ أنصار البيت الصفوي يشكلونه بعد أن تزايدت أعدادهم ، وتضاعف تسليحهم وتدريبهم .

وتتيجة لما كابده البيت الصفوي من هاتين الطائفتــين ، فقد نشأت خصومة شديدة فيما بينه وبينهما ، وأصبح الامر قضية حياة أو موت لأي طرف من هذه الاطراف ، ولهذا لجأ البيت الصفـــوي الى تدعيم مركزه عن طريق توطيد صلاته ببعض القبائل التركمانية المتطلعــة الى القيام بدور فعال في الحياة السياسية الايرانية ، ولكن لم تواتها الفرصة لتسلط طائفتي القرء قوينلو والآق قوينلو ، وقد أطلـــــق على هذه القبائل والطوائف التركمانية التي انضمت الى البيت الصفوي اسمم «قزلباش» (١) وقد بلغ عدد هذه القبائل القزلباشية تسع قبائل كــــان أهمها قبائل : روملو، وشاملو ، واستاجلو ، والأفشار ، والقاجارية • وقد حدث هذا التلاحم بين هذه القبائل القزلباشية التركمانية وبين البيت الصفوي بدافع \_ بالاضافة الى الوحدة المذهبية \_ المصلحة المشتركة ، فالصفويون في حاجة الى مريدين وأعوان يحاربون معهم ضد أعدائهم، حتى يتحقق الأمل المنشود ويصبح البيت الصفوي هو البيت الحاكم لكل ايران ، ويكون المذهب الشبيعي مذهب كل الايرانيين ، كما كانت تتطلع هذه القبائل للقيام بدور متميز في حكم ايران ، حيث سيكون لها الفضل على البيت الصفوي في حالة الوصول الى الحكم •

<sup>(</sup>١) اي اصحاب القلانس الحمراء ، حيث كانوا يغطون رءوسهم بلباس راس احمر ، وقد كانت هذه القلانس الحمراء رمز الطريقة الصفوية ،

## ٢ -- النولة الصغوية قبل عباس :

سبق أن ذكرت أن الشيخ حيدر المرشيد السادس من مرشدي البيت الصفوي ، ووالد الشاه اسماعيل الاول قد قتل نتيجية لتآمر طائفتي القره قوينلو ، ولهذا تم اسناد المشيخة لابنيه اسماعيل الذي تجمع حوله المريدون ، وعقدوا العزم على الانتقام من هاتين الطائفتين التركمانيتين ، وقد استطاع أنصار البيت الصفوي دخول شيروان وقتل حاكمها انتقاما لمقتل حيدر والد اسماعيل ، وقد تم ذلك الفتح عام ٥٠٩ هـ (١٥٠٠م) ، وكان هذا الفتح بمثابة اعيلان رمسي بقيام الدولة الصفوية ، فقد تم بعد هذا الفتح تنصيب الشاه اسماعيل (الأول) كأول شاه يحكم من البيت الصفوي ، وتنج عن ذليك زيادة الصراع بين اسماعيل ومريديه وأعوانه ، من جانب ، وبين الآق قوينلو الذين يحكمون تبريز حاضرة أذربايجان من جانب آخر ، فنشبت الحرب الذين يحكمون تبريز حاضرة أذربايجان من جانب آخر ، فنشبت الحرب بين الطرفين ، وانتهت بانتصار اسماعيل وجنده ، وتم لهم دخول تبريز عام الأمة الاثني عشرية ، وأن تمك على العملة آمر بأن تقرأ الخطبة باسم الأئمة الاثني عشرية ، وأن تمك على العملة عبارة :

«لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله» . ثم يتبع ذلك ذكر اسم السلطان .

بعد ذلك اتسعت رقعة المعارك بين الصفويين وبين أعدائهم من التركمان ، ولكن النصر كان حليف البيت الصفوي في معظم المعارك، مما حقق للصفويين شهرة كبيرة ، والمزيد من البلاد التي دخلت تحمت سيطرتهم ، فقد أخضعوا لسلطانهم كل أذربايجمان والعراق العجمي وفارس وكرمان وخوزستان ومازندران واستراباد ولاهيجان وكل أنحاء جيلان وكذلك مدينة يزد ، وهكذا أصبحت معظم الاراضي الايرانية

تحت لواء العلم الصفوي الاثني عشري ، بل ان الشاء اسماعيل استطاع بعد ذلك ان يمد سلطان دولته الفتية حتى الأماكن الشيعية المقدسة في النجف وكربلاء بالعراق العربي .

وتنيجة لهذا التوسع بدأ جيران ايران من أهل السنسة يتحرشون بهم ، فثارت عدة معارك على الجبهة الشرقية بين الصغوبين والأوزبك الدين كانوا يحكمون منطقة ما وراء النهر ، فقد هاجموا خرسان كي يقتطعوها من الدولة الصغوبة الشيعية ، ولكسسن اسماعيل استطاع اخراجهم من خراسان ، ثم كلف ولي عهده ليقيم بصفة دائمة بمدينة مشهد حاضرة خراسان ، كي يتولى الدفاع عنها ،

أما عن الجبهة الغربية فقد هال العثمانيون ما وصل اليه البيست الصفوي من قوة ومنعة ، كما أغضبهم دخول الصفويين النجف وكربلاء فسارع الخليفة العثماني بارسال انذار الى الثناه اسماعيل ، يطالب فيه بسرعة التخلي عن المناطق التي استولى عليها خارج الأراضسي الايرانية ، ولم يترك له فرصة للتفكير ، حيث سسارع الجيش العثماني بدخول تبريز واحتلالها مما دفع اسماعيل الى الفرار بعيدا عنها ، ولكن لم يدم بقاء العثمانيين في تبريز الاستة أيسسام ، عادوا بعدها للإعداد كي يعدوا العدة لحملة جديدة على أوروبا ، مما أتسساح العرصة للشاه اسماعيل بالعودة الى حاضرة ملكه مرة اخرى ه

وتيجة لكثرة الحروب التي خاضها الشاه اسماعيسل الأول في الداخل وفي الخيارج آلم بنه المرض والوهين ، فأسلم الروح وله من العمير ثمانية وثلاثون عاما فقط ، وذلك في عام ٩٣٠ هـ، مسات وقد ترك العيرش لابنيه طهماسيب الأول ، الذي اتسم عهده بكثرة الحروب بنين الصفويين وبين اعدائهم السنيين بن في الشرق الأوزبك ، وفي الغرب العثمانيون فقد هاجم العثمانيون العاصمة

تبريز واحتلوها أكثر من مرة ، مما دفع طهماسب الى نقل العاصمة الى داخل البلاد ، فاتجه جنوبا واتخذ من مدينة قزوين عاصمة جديدة للدولة الصفوية .

ولاشك أن الحروب المتعاقبة بين العثمانيين والصغوبين قد أدخلت السرور على الاوروبيين ، لذا نراهم يحاولون الاتصال بالثناء طهماسب، يعرضون عليه خدماتهم ، وذلك على أمل عقد اتفاقيه فيد العدو المشترك ، وأعني به الهولة العثمانية ، بغية ارباك الدولة العثمانية التي كانت تهاجم اوروبا بصفة منتظمة ، فوجه الاوروبيون في الدولة الصغوبة عونا لهم يستطيع طعن العثمانيين من الخلف كلما تقدموا صوب أوروبا ، وبالتالي يضطر العثمانيون لتفتيت قواهم ونقل أعداد كبيرة من أوروبا ، وبالتالي يضطر العثمانيون لتفتيت قواهم ونقل أعداد كبيرة من أوروبا ، وبالتالي يضطر العثمانيون لتفتيت قواهم ونقل أعداد كبيرة من أوروبا ، وبالتالي يضطر العثمانيون لتفتيت كواهم ونقل أعداد كبيرة من يخودهم الى الجبهة الشرقية المتاخمة لايسران ، مما يخفف الضفط عن أوروبا ، والحق يقال بان هذه المحاولات الاوروبية لم تحقيد ق نجاحا يذكر في عهد طهماسب الاول ، ولكنها حققت كل ماكانت تصبو اليبه وأكثر في عهد الشاه عباس كما سنرى من خلال الفصل الخامس من هذا الكتاب ...

وبعد فترة حكم دامست أكثر من نصف قرن (٩٣٤ - ٩٨٤ هـ) ودع الشاه طهماسب الحياة تاركا الحكم لعدد من الأبناه ، فنشب بينهم صراع انتهى بتولي ابنه اسماعيل الثاني عرش الصغوبين وذلك بمساندة بعض طوائف القزلباش ، وقد كان هذا الصراع بين أبناه البيت الصغوي مؤديا الى صراع كذلك بين طوائف القزلباش مما أوجد شيعا وأحزابا متناحرة حول السلطة والنفوذ، ونتج عن ذلك انتشار الفتك بأبناء البيت الصفوي للتخلص منهم ، فاقدم اسماعيل الثاني على الفتك بكل من نازعوه السلطة من اخوته وأبناء الجود محمد خدابنده، وهكذا

أصبحت العلاقة بين أبناء البيت الصفوي علاقة عداء وتوجس وخيفة كما أصبح الشاء لعبة في أيدي القزلباش الذين يوجهونه وفق أهوائهم، حتى أن بعض هذه الطوائف أرادت أن تمتص الخلافسات الداخلية بافتعال خصومة خارجية ، حيث شجعوا اسماعيل على مهاجمة العثمانين، ولكن العثمانين عاجلوهم بضربة قاصمة ، مما زاد من حنسق الناس والأمراء باسماعيل الثاني ، فسارعوا باغتياله ، وذلك بعد عام واحد من توليه الحكم ، أي في عام ٥٨٥ه .

بعد اغتيال اسماعيل الثاني لم يعد من أبناء البيت المالك الصفوي على قيد الحياة الا أخوه محمد خدابنده الكفيف البصر ، والذي كان يتولى أمر فارس من قبل والده طهماسب الاول واخيسه اسماعيل الثاني، وعلى هذا لم يجد المتآمرون على اسماعيسل الثاني من بديل ينصبونه حاكما جديدا الا هذا الضرير ، ولعلهم نصبوه لمعرفتهم بانه ضعيف الشخصية ، وبالتالي لن يقوى على الوقوف أمام أطماعهم ه

وأمام ضعف شخصية الشاه الجديد ، بدأ دور أميرات البيست الصغوي في الظهور على مسرح الاحداث ، فقد حاولت أخته بريضان خانم ــ والتي شاركت التزلباشية في اغتيال أخيها اسماعيل الشاني ان تكون صاحبة الكلمة الاولى في تسيير الامور داخل البيت الصغوي، وأن يظل أخوها محمد مجرد واجهة تختفي من وراثه ، ولكن هذا أثار حفيظة مهد عليا زوجة محمد خدابنده ، حيث تطلعت الى أن تكون الكلمة لها لا لأخت زوجها ، مما أوجد نزاعا مريرا بين هذه وتلك ، لم ينته الا بمقتلهما ، حيث تآمرت مهد عليا على بريخان خانم ، وتم اغتيالها لكسي يخلو المسرح السياسي للزوجة مهد عليا ، التي تجبرت وبدأت تفرض يخلو المسرح السياسي للزوجة مهد عليا ، التي تجبرت وبدأت تفرض يخوذها وسيطرتها على كل رجال الدولة ، وعلى رؤسسساه الطوائف

القزلباشية ، مما جمل صورتها كريهة لدى الجبيع ، ولذا أقدم بعفس القزلباشية على سفك دمها وهي ترقد على الفراش بجوار زوجهـــــــا محمد خدابنده .

وامام هذه الاضطرابات داخل البيت الحاكم الصغوي ، بدأت كل القوى المناوئة للدولة الصغوية بالتحرك ضدهم ، سواء في ذلك المسكر الأوزبكي في منطقة ما وراء النهر ، او الدولة العثمانية التي طالما اغارت على حدود ايران الغربية ، كما اصبح كل طامع في الحكم يتخفى وراء امير من امراء البيت الحاكم ، حتى يصل به الى العرش ، فيكون صاحب الكلمة الأولى في الدولة وهذا ما حدث بالنسبة لحماة الأمير عباس بن محمد خدابنده الذي سيصبح ملكا بعسمد ال ينتزع الحكم من ابيه ، كما سنرى اثناء دراسة الفصيميل الاول مسن هذا الكتاب ،

وهكذا وصل عباس الى الحكم بعد فترة مريرة من الاضطرابات الداخلية والمنازعات بين ابناء البيت المائك ، والفتن بسين الطوائسة القزلباشية ، كما تولى الحكم والدولة محاطة بأعداء أشداء في الشرق وهم الأوزبك ، وفي الغرب وهم العثمانيون ، ولكن كيف عالج عباس كلم هذه الفتن وتلك المنازعات ، وأصبح حاكما مطلقا مظفرا ؟ هذا مسلم منعرض له بشيء من التفصيل في فصول الكتاب المختلفة ،

# القصل الاول

عباس ميرزا في خراسان تم تتويجه في قزوين

# الفصر اللاول

# إقامة عباس ميرزافي خراسان وتتويجه في قزوين

- 1-

مواده :

ولد عباس ميرزا في ليلة السبت غرة رمضان عام ٩٧٨ ه (١) الموافق السابع من بناير عام ١٩٧٩ م (١) وقد كانت ولادته في مدينة هراة مركز حكومة خراسان في ذلك الوقت (٩) وحيث كان والده محد خدابنده يتولى أمر خواسان من قبل والده الشاه طهماسب وقيل بأن محد خدابنده عندما رزقه الله بهذا المولود أرسل يبشر الشاه طهماسب بمقدمه وطلب منه اختيار اسم له ، فقام الشاه طهماسب بتسمية المولود باسم (عباس)(١).

أما عن نسبه فهو ابن الشاه محمد حدابنده الذي حكم خلال المترة ما

 <sup>(</sup>۱) بحله یادگار: سال سوم شماره دوم مهرماه ۱۳۷۵ش مقالة بدنوان:
 مباحث تاریخی از ابتدای صفویه تا آخر قاجاریه: پادشاهان إیران: هربك درکجا مدفونند. س: ۱۳

<sup>(</sup>۲) نصر الله قلسنی : زندگانی شاہ عباس أول ؛ ج ۱ ، تهران ۱۳۳۶ ش ص : ۱

<sup>(</sup>۲) دهخدا : لفت نامه ، مراجعه "دكاتر عمد معين ، شماره ٧٦ ، طهران ۱۳٤۱ ش ، ص : ٤١

<sup>(</sup>٤) زندكاني شاء عباس أول ، ج ۽ ص : ٣

بين عامي ٩٨٥ – ٩٩٦ هـ والذي كان كفيف البصر ، مما ساعد على اضطراب الأحوال الداخلية في عصره . وقد ساعد دلك أيضاً في بروز دور زوحته مهدعليا انة الأمير عبدالله خان المرعشي والي مازندران (١) والذي يتصل نسبه بسيد قوام الدين المشهور ناسم الأمير الكبر (٢) . وقد لعبت هذه الزوحة دوراً بارزاً في توجيه دفة الحكم أيام محمد خدابنسده مما أدى إلى الضجر منها والفتك بها ، كما أشرنا إلى ذلك في التمهيد .

و كان عباس الاين الثانى للشاء عمد حدابنده ، حيث رزق بأربعة أبناه هم على التوالى : حزة ميرزا ، عباس ميررا ، أبو طالب ميرزا ، وطهماسب فقد ميرزا . وقد اغتيل حزة ميرزا عام ١٩٤٤ م ، أما أبو طالب وطهماسب فقد سملت أعينهما بأمر من عباس بعد أن تولى حكم الدولة وزج بهما سبعينين في قلمة ألموت (٢).

وظل عباس ميرزا يميش في كنف والديه في مدينة هراة حتى عام ٩٩٠ هـ ( ١٩٧٣ م ) حيث صدرت الأوامر لأبيه بالتوجه صوب شيراز ، وترك إقليم خراسان ، ولسكن شاء القدر ألا يسافر الطفل عباس مع والديه ، وأن يميش محروما من عطف الوالدين بمد عام ونصف فقط من ولادته ، ولكن كيف تم ذلك ؟

 <sup>(</sup>۱) هدایت (رضاقلیخان) ملحقات تاریخ روضة الصما ناصری ، ج : ۸
 قم ( إیران ) ۱۳۲۹ ش ، س : ۱۹۹

<sup>(</sup>٧) لفت تأمه ؛ شهاره : ٧٦ ، ص : ٢٩

 <sup>(</sup>۳) ادوارد براون : تاریخ ادبیات إیران از آغاز عهد صفویه تازمان
 حاضر ، ترجمه رشید یاسمی ، چاب دوم ، تهران ۱۳۲۹ ه ش ، ص:۹۷

ولاية عباس أمر خراسان .

كان من المتبع منذ عهد الشاه اسهاعيل الأول أن تسند حكومة خواسان لأكبر أبناه اللك ، فأسند أمرها إلى ابنه طهماسب ووفر له في المتعوم ما بلزمها من قوات الفزلباش التي تستطيع الدفاع عنها ، ورد أي هجوم أوزبكي عليها ، وبعد وفاة اسهاعيل الأول ، أسند الشاه طههاسب أمر هذه الولابة إلى ابنه الأكبر محد خدابنده ، فعاش فيها فترة طويلة ، وكان يتركها أحيانا لفترات وجيزة ثم سرعان ما بعود لحكمها من جديد ، ولكن حدث في أواحر حكم الشاه طهماسب أن اختلف محد خدابنده مع قائد الجند هناك وأخد شكوكل ممهما الآخر قاشاه طهماسب ، فعرص الشاه على أن يقضي على هذا النزاع حتى لا يكون مدعاة لاضطراب الأمور هناك ؟ بما قد يعرض خراسان لهميات من قبل الأوزبك المتربصين بالدولة الصفوية ، فأصدر الشاه غراسان لهميات من قبل الأوزبك المتربصين بالدولة الصفوية ، فأصدر الشاه أوامره التي تنص على :

۱ — أن يتوجه محمد حدابنده وجميع أبنائه عدا حزة ميرزا إلى شيراز
 لكى يتولى حكم ولاية فارس.

۳ | إسناد ولاية خراسان ومركزها هراة إلى حمزة ميرزا بن محمد خدابنده (۱) ( وكان عمر حمزة ميرزا في ذلك الوقت ثماني سنوات) .

ولكن الأمير محمد خدابنده وزوجته صهد عليا رجوًا الشاء طهماسب بالموافقة على تعيين ابنهما الثاني عباس ميرزا مكان أخيه الأكبر حزة ميرزه

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ج ۱ ، ص : ۸ ، ۹

الشديد التعلق بوالديه خشية أن تعتل صحته إذا أبعد عنهما (١) . أما عباس فا زال طفلا رضيعاً لا يستطيع أن يشمر بموارة ما يشبه اليثم ، ولعل تربية عباس مع عباس بعيداً عن كنف والديه كانت ذات أثار بعيدة على مسلك عباس مع أسرته بعد ذلك ومما سنعرض له في حينه .

وافق الشاه طهماسب على تعيين عباس على ولاية خراسان ومقرها هراة في عام ٩٩٠ه ، ولما كان له من الصر وقت صدور الأمر عام و نصف ، فقد أمر الشاء طهماسب بأن يتولى الوصاية عليه شاهقلى سلطان (٢)

وهكذا بدأ اسم عباس بتردد على الألبنة كعاكم وهو ما زال طفلا رضيماً ، وأصبحت منطقة خراسان كلها تحت إمرته الإسبية ، ولولا حرص محد خدابنده على اصطحاب ابنه الأكبر حزة ميرزا معه إلى شيراز ، لما تولى عباس أمر خراسان ، ولما أتيحت الفرصة لعباس لكى بلعب فلك الدور الخطير الذى لعبه فى تاريخ إيران وما جاورها من البلاد ، لأنه لو سافر مع والده محد خدابنده إلى شيراز ، ويتى حزة ميرزا ، لكان من الممكن أن يامب حزة ميرزا ذلك الدور الذى أداه عباس بتخطيط من أمراء خراسان أولا ، ويتفكيره ثانياً . وهكذا قدم محد خدابنده لابنه الرضيع عباس خدمة كيرى دون أن يدرى .

**- ₹** ---

الأمر باغتيال عباس ميرزا :

بعد رحيل محد خدا بنده إلى شيراز ، بتى عباس ميرزا في هراة عاصمة

<sup>(</sup>١) ألمرجع السابق ، ص : ٩

<sup>(</sup>٢) لغت نامه . شهاره : ٧٦ ، ص : ٢٤

خواسان لا ببرحها إلى غيرها من المدن ، ولم يرد فى الأخبار بأنه التق بأبيه خدابنده منذ رحيله وحتى تولي مه عرش الدولة الصغوبة عام ٩٨٥ هـ (١٥٧٨م) (١) . وسارت الأمور على هذه العال حتى توفى الشاه طهماسب عام ٩٨٥ هـ (١٥٧٦م) (٢) . وتولى الحكم من بعده اسماعيل الثانى ، فأبقى على عباس فى منصبه والياً على خراسان ، كا أبقى على أبيه محمد خدابنده فى مكانه بشيراز .

وفجأة حدث تغير كبير فى علاقات أفراد البيت الصغوى وبدأت الاضطرابات تجتاح الدولة، وانتشرت الدسائس فيا بينهم، فأقدم الشاه اسباعيل الثانى على الفتك بعدد كبير من أمراء البيت الصفوى، ولم يعد منهم على قيد الحياة إلا مجد خدابنده وأولاده، وأخيرا فكر الشاه اسباعيل الثانى فى اغتيالهم والتخلص منهم.

وذكر البعض أنه أقدم على هذه الخطوة الأخيرة عندما أنجب ابنا أساه ( أيا الفوارس شجاع الدين عجد ) (٢) ، فأراد أن يمهد الحكم لنف ولابنه من يعده دون منازع ، ولما لم يبق من أبناء الأسرة من يحشى بأسه سوى أخيه محد خدابنده وأولاده ، فقد أصدر أوامره السرية إلى بعض حكامه وقواده بالقضاء على أخيه محد خدابنده وجيع أبنائه ، فأوكل أمر محد خدابنده إلى ( ولى سلطان ذي القدر ) أحد ولاة إقليم فارس ، وأسند مهمة

<sup>(</sup>۱) کلیفورد ادموند پوسورت : سلسله های اسلامی ، ترجمهٔ فریدون مدره ای . تهران : ۱۳۶۹ ش ، ص : ۲۵۰

 <sup>(</sup>۲) تاریخ ادبیات إیران از آغاز عهد صفویه تازمان حاضر ،
 ۵۰ : ۹۷ ·

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاہ عباس أول ، ج : ١ ، ص : ٢٤

قتل عباس في هراة إلى عليقليخان شامار ، على أن يتولى عليقليخان حكم هراة بمدذلك (١).

وانفيذًا الأوامر الثاه اسماعيل الثانى ، توجه علياتيحان صوب هراة ، فوصلها فى السادس والعشرين من رمضان عام ١٩٨٥ (٢) ، وكان من المقروض أن يسفك دم عباس ميرزا بمجرد وصوله ، ولكنه تباطأ بعض الوقت ، إما شفقة بهذا الطفل الدى لم يرتكب جرما يستحق معه عقوبة الإعدام ، وإما بواعز من قدسية شهر رمضان البارك ، فآثر الانتظار حتى ينقضى هذا الشهر المرام وتنقضى أيام عيد الفطر (٣) ، وبعد ذلك بنفذ المهدة التي أسندت إليه، والتي وجد نفسه مضطرا لتنفيذها امتثالا الأوامر الشاه اسماعيل الثانى، وإشباعا والتي وجد نفسه مضطرا لتنفيذها امتثالا الأوامر الشاه اسماعيل الثانى، وإشباعا

ول كن شاء القدر أن ينجو عباس من القتل ، حيث وردت الأنباء إلى هراة من قزوين باغتيال الشاه اسماعيل الثانى نفسه فى الثالث عشر من شهر رمضان ٩٨٥ ه ( ١٩٨٨ م ) ، كاذكرت الأنباء بأن قواد القزلباش قد اختاورا محد خد ابنده سلطانا على إيران وهكذا لم يعد علية ليخان محبرا على سفك دم الطفل عباس ميرزا ، بل إن الحكمة اتستدعى الحفاظ عليه ، والإبقاء على حياته ، إرضاء فوالده الشاه الجديد من جهة ، واحمال استخدامه ورقة رابحة قد تفيد فيا بعد فى تدعيم جانب من يتولى رعايته ، وتصريف أموره من جهه أخرى .

<sup>(</sup>۱) رمنا یازوکی ، تاریخ ایران از مغول تاافشاریه ، چابآول ، طهران ۱۳۱۸ ش ، ص : ۳

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۲۲

<sup>(</sup>٣) تاريخ ادبيات ايران از آغاز صفويه تازمان حاضر ، ص : ٩٥

وهكذا تولى عليقليخان الوصاية على عباس ميرزا ، وحكم باسمه في هراة ، وعامل عباس معاملة الأب لابنه ، كا أحسنت زوجته رعاية هذاالابن البعديد لهما ، لدرجة أن عباس كان يناديها (أكل ) ، وقد حفظ لهما عباس حسن رعايتهما له ، وظل وفيا لهما كا سأشير إلى ذلك عند الحديث عن مقتـــل عليقييخان على أيدى القوات الأوزبكية ، وبعد ذلك ضم إليه زوجة عليقليخان لتعيش في بلاطه ، فظلت ملازمة له ومشرقة على حدمته إلى أن توفيت عام ١٠٣٧ ه ( ١٦٣٣ ) في مازندران ، وأمر بأن يدفن جسدها في كربلاه (١)

#### $-\xi$

## التعفظ على عباس ميرزا ف هراة :

ما أن تولى محد خدا بنده عرش الدولة الصفوية عام ١٩٨٥ (٢٥) حتى حرص على استمادة ابنه عباس للميش معه في قزوين ، بعد أن أنجاه الله من عقوبة الإعدام امتثالاً لأوامر الثاه اسماعيل الثانى ، فأرسل الأمير عبد الله خان الماز ندرانى خال عباس إلى هراة لاحضار عباس ميرزا (٢٥) ولكن ما أن ومسلل إلى هراة حتى اعترض عليقليخان على تسليمه عباس ميرزا واحتج بقوله :

وكلما كان ولى العهد أو أحد الأمراء الـكبار مقيما بهراة ؛ كلما كان ذلك مدعاة

<sup>(</sup>۱) رندگانی شاہ عباس اول ، ج 1 ، ص : ٤٢

<sup>(</sup>۲) سلسله های اسلامی ، ص : ۵۵۵

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ رومنة الصفا ناصري ، ج ٨ ، ص : ١٩٥

لاستقرار الأمور في تلك المناطق، وهذا أفضل لصلحة الدولة كلما .٠٠٠

لاشك أن كلا الهجتين بعيدتان عن الصواب ، والعقيقة أن هدف علية تعيد الناه على المناه على الاحتفاظ بعباس في هراة كرهينة في يده بضغط بها على الشاه محمد خدا بنده ، وعلى طوائف القزلباش الموجودة في الماصمة قزوين والحكي يصل علية لميخان إلى تحقيق هذا الهدف تجده بحاول جع أمراء خراسان حوله ، فانضم إليه جميع أمراء وقواد طائفته شاملو ، وكذلك أمراء وقواد طائفة استاجاو برئاسة مرشد قليخان حاكم حواف والخرز (٢٠) ، وعقد هؤلاء جميعا اجتماعا اتفقوا فيه على الاتحاد فيا بينهم ضد طوائف القزلباش المسيطرة على مجرى الأحداث في العاصمة قزوين ، كا اختاروا علية لميخان زعيا لهم ، وأطاقوا عليه لتب و خانارخاني » أي رئيس النانات (٤٠).

واعترض على هذا التجمع مرتضى قليخان حاكم مشهد، لأنه كان على

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٢)زندكاني شاه عباس أول ، ج ١ ، ص : ٢٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق و نفس الصفحة

<sup>(</sup>٤) المرجع البنايق . ص: ٣٦

عداء سابق مع عليقليخان شاملو ، فشعر بأن بقاء عباس في هراة تحت وصاية عليقليخان مدعاة لافتخاره ، وربما يكون نواة لاستقلال خراسان عن العاصمة قزوين متى سنحت الفاروف قذلك . (١) أضف إلى ذلك أن مرتضى قليخان كان من قبائل التركان المتمركزة في قزوين ، ويهمه ألا يكون للقزاماش من طائفتي شاملو واستاجلو أي سيطرة ، أو أن تسكون في أيديهم ورقة رابحة بلوحان مها في العمراع الدائر بينهم وبين طائفته في العاصمة قزوين .

وأمام هذا التمنت من عليقليخان ومرشد قليخان زادت محاوف محد خدابنده وزوجته مه \_\_\_ دعليا على مصير طفلها عباس ميرزا ، وصماعلى استرجاعه بأى طريقة ، وكلفا رسولا آخر بالتوجه فورا إلى هراة واحضار عباس، وتهديد عليقليخان ومؤيديه ، ولكن عليقليخان ومرشد قليخان رفضا الانصياع لأوامر الئاه وزوجته ، وصما على احتجاز عباس في خراسان مها كانت المواقب ، فكانت النقيحة أن أصدرت مهد عليه ا حساحبة الكلمة الأولى في الدولة \_ أمرا بعزل عليقيلخان ، وإسناد هراة إلى مرتضى قليخان حاكم مشهد والمؤيد لمودة عباس إلى والديه (٢٠ يوليكن هذا الأمر لم ينفذ ! .

وأخيرا استدعى الشاه محمد خدابنده وزوجته مهد عليا سلطان حدين خان والد عليقليخان وأحد كهار رجال البلاط الصفوى بقزوين ، ووبخاه على احتجاز ابنه للأمير عباس ، وطالباه بضرورة السل على إحضاره إلى العاصمة . فطلب سلطان حدين خان مهلة ثملانة أشهر يتوجه فيها صوب هراة ويحضر عباس ، ولكنه قال : « إذا كان جميع أمواء خراسان يجمعون على

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضة الصعاءاصری ، ۶۸۰ ص : ۱۹۵

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول ، ، ج ۱ ، ص : ٥٥

عدم الموافقة على رحيل الأمير عباس إلى قزوين ، فحاذا يرجى منه ومن ابنه عليقليخان أن يفعلا؟ » (١).

سافر سلط الله الله على خان كبعوث ثالث إلى هواة ، وطالب ابنه على قليمان بتسليمه عباس ميرزا لكى بعود به إلى قزوين ، ولكن عليقليمان جم أمراء خراسان المتآمرين معه ، وعقدوا مؤتموا ناقشوا فيه مطلب سلطان حسين خان ، واتفقوا على عدم الساح لعباس ميرزا بالتوجه صوب قزوين مها كانت العواقد (٢)

تملكت الحبرة سلطان حدين خان بعد هذا الرفض ، إذ كيف يعود إلى الماصة قزوين دون عباس مبرزا ؟ وبخاصة بعد أن قالت له مهد عليا قبل سفره : إن فشلت في اقتاع ابنك عليقليخان في الإفراج عن عباس وإعادته إلى قزوين ، فلاداعي لعودتك أنت الآخر ، ولتبق في خراسان كذلك ؛ (٣) وأمام هذا التحدير بقي سلطان حسين خان في هراة فترة يحاول إقناع ابنه ، ولحكن دون حدوى ، فانتظر هناك لعل الأحداث تنفرج عن حل مخلصه من هذا المأرق ا .

لم يطل انتظاره وترقبه ، فقد جاءته الأنباء بأن أمراء القزاباش في قزوين قد فتمكوا بمهد عليا زوحة الشاه محمد خدا بنده ، وقتلوا معها واقدتها وجماً من أقاربها وأهل قبيلتها وذلك في يوم الأحد الموافق الأول من جمادى الآخرة عام ٩٨٧ هـ ( ١٥٨٠ م ) ، حيث أقافهم نفوذها و تدخلها في كل شيء ،

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روضه الصفاناصری . ج ۸ ، ص : ۱۹۵ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق و نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ١ ، ص : ٥٥

# وتسلطها على زوجها عسمديم الإرادة(١)

وبوصول هذه الأنباء إلى هراة ، توقف سلطان حسين خان عن مطالبة ابنه عليقليخان بتسليمه عباس مبرزا ، وعاد بمفرده إلى قزوين دون خشية من الشاه محمد خدابنده الذى كان فى درجة من الضعف لا تسمح له بمحاسبة أحمد .

ونلاحظ من سرد أحداث هذه القصة كيف كانت إبران تحكم قبل عصر عباس : سلطان ضعيف لا يقوى على تصريف أى أمر من أمور دولته ، بلومن أمور أسرته ، في مقابل ذلك سطوة لا حدود لها لأمواء القزلباش، ومحاولة كل طائفة منهم الاستقلال إن أمكن بالإقليم الذي يتمركزون فيه ، ومن للسلم به أن هذا الوضع سيؤدي إلى تطاحن وحروب بين طوائف القزلباش في المختلفة ، سواء في داخل الإقليم الواحد ، وسواء بين طوائف القزلباش في المختلفة ، وهذا ماستراه واضعاً خلال سرد الأحداث بعد ذلك .

- 4 -

## تنصيب عباس ملكا في هراة :

سبق أن ذكرنا أثنماء سرد وقائع قصة احتجاز عباس في هراة أن خلافا تفجر بين عليقليخان حاكم هراة ، ومرتضى قليخان حاكم مشهد ، وقد أدى هذا الخلاف إلى وجود مصكرين في خراسان: أحدهما مصكر عليقليخان وبؤازره مرشد قليخان وجميع أمراء القزلباش من طائفتي شاماو واستاجاو ، وثانيهما مسكر مرتضى قليخان ويؤازره بعض الأمراء الحيطين بمشهد ، وقد

<sup>(</sup>١) تاريخ ادبيات إيران از آغاز عهد صفويه تازمان حاضر ، ص : ٩٨

احتدم النزاع بين المسكرين حتى وصل إلى الحرب السلحة ، فتقدمت جيوش على علية لميخان ومرشد قليحان صوب مشهد والتقت محيش مرتضى قليخان على مشارفها ، وكان النصر حليف الجيوش المتقدمة ، مما اضطر مرتضى قليخان إلى النزاجع والاحماء بمشهد مفسها ، فتقدمت الجيوش المنتصرة وحاصرت مشهد مدة أرمعة أشهر دون أن تنجح في اقتحامها (١).

وأمام منعة مشهد اصطرت حيوش عليقليخان ومرشد قليخان إلى ذلك الحصار ، والتوجه صوب نيسا بور المتحدة مع مشهد ، بغية الاستيلاء عليها ، ولكن حاكما استطاع أن يحميها من هجومهم ، فارتدوا عنها دون الظفر باحتلالها . (۲)

هذه الأحداث كانت ذات صدى في العاصمة قزوين ، حيث شعر أمراء القزلباش هناك بأن عليقليخان قد تجاوز كل حسدوده ، وأنه يهدد كل أعوانهم في خراسان ، فصمموا على الانتقام منه في شخص والديه ، فألقوا القبض على سلطان حسين خان وزوجته ، ونفذوا فيهما حكم الإعدام (٢٠) مما زاد الموقف سوءاً في خراسان ، حيث جاهر عليقليخان بعدائه السافر عما زاد الموقف سوءاً في خراسان ، حيث جاهر عليقليخان بعدائه السافر للبلاط وأمراء القزلباش بالعاصمة ، وأقدم على تنفيذ خطوة جريئة وهي : إعلان تنصيب عباس ملكا على خراسان كلها ، وذلك في عام ٩٨٩ ، ها إعلان تنصيب عباس ملكا على خراسان كلها ، وذلك في عام ٩٨٩ ، ها (١٩٨٢ م) وأطلق عليه اسم الشاه عباس ، وقرأ باسمه الخطبة (٢٥).

لاشك أن إقدام عليقليخان على إعلان عباس ملكا في حراسان لم يكن

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روحنة الصفا ناصری جبر، س: ۲۰۲

<sup>(2)</sup> نفس للرجع ونفس الصفية .

<sup>(</sup>٢) زند كانى شاه عباس أول ، ج ١ ، ص : ٣٢

 <sup>(</sup>٤) تاريخ ايران از مغول تاافشاريه ، س : ٣٠٨

نتیجة لفتل والدیه فقط، بل کانت هماك عوامل أخرى شحمت على اتخاذ هذا القرار، وأهمها.

٧ \_ ضعف الشاه محمد خدا بنده ، وبحاصة بعد مقتل زوجته مهد عنيا ،

انغباس ولى الديد حجزة ميرزا فى لهوه وعبثه ، وعدم أكترائه بأمور الدولة ، وعدم حرصه على مساعدة أبيه ضد الأخطار للحيطة به فى الداخل والخارج<sup>(۱)</sup>.

انشنال الجیش الصفوی بصد هجوم عثمانی متقدم فی آذربایجان ،
 ما بحمل الفرصة سامحة لعلیقلیخان لیتخذ قراره دون خوف أو وجل .

عاولة التسلط وفرض نفوذه على النطقة كلها ، وجمع الأعوان حوله ، وقد وضح هدفه هذا من احتجازه لعباس ميرزا في هرأة ، ومن تجميعه أمراء القزلباش من طائفتي شاملو واستاجلو حوله ، وانتخابهم له ليكون رئيسًا عاما لهم .

بإعلان عباس ملكا ، أصبح فلدوة الصفوية ــ ولأول مرة فى آاريخها ملكان ، أحدهما الشاه محد خدابنده الحاكم الشرعى فلدوة كلها ومقره قروين ، وثانيهما ابنه عباس الذى نصبه عليقليخان ملبكا عل خراسان ، ومقره هراة ، والنتيجة المتوقعة أن بندلع الصراع الحربى بينهما ، ويكون الصراع فرصة لأعداء الدولة الصفـــوية فى الداخل والخارج فلتطاول على سيادتها وأملاكها ، مما يزيد الأحوال حوماً ، ويهدد الدولة كلها بالزوال والاندثار .

وما أن وصلت أنباء هراة إلى الثناء محد خدابنده وهو مشفول بمحاربة

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة

المانيين، حتى آثر عقد صلح مع العدو الخارسي الكي يتفرغ لهذا الخطر الداحلي، وأعد جيشه عدته التوحه إلى خراسان لقمع الفتنة قبل أن يستفعل خطرها، كاأ خذعليقليخان ومرشدقليخان ومؤيد وهايستعدون القاء جيش قزوين. وفعلا تقدمت جيوش خراسان القاء جيش قزوين في سبزوار، والكن ما أن افترب الشاه محمد خدابنده مجيشه حتى شعرت جيوش خراسان بأنه الاقبل لحبارية الجيش المتقدم الذي يفوقها عدداً وعدة ، وتراجع كل حيش من جيوش خراسان إلى مقر حكه ، فرجع مرشد قليخان وعسكر في قلمة هراة ، فتقدم جيش الشاء محد خدابنده أولا إلى قلمة تربة وحاصرها مدة ستة أشهر دون أن يتمكن من الإستيلاء عليها ، فتوسط بعض الأمراء بين الشاه وبين مرشد قليخان عنها من الإستيلاء عليها ، فتوسط بعض الأمراء بين الشاه وبين مرشد قليخان حتى ثم الصلح بينهما، بشرط أن يسعب مرشد قليخان اعترافه بعباس وبعلن خضوعه الشاه محدخدابنده ، ثم مثل أمامه ، فأمنه الشاه على نفسه وعلى مر گزه وأعاده إلى حكم منطقته مرة أخرى (1).

بعد ذلك تقدم جيش قزوين صوب هواة ، فالتقى بمقدمات جيش عليقليخان وانتصر عليها فى بعض الممارك الصغرى ، ثم واصل تقدمه حتى حاصر قلعة هراة حيث بوجد عليقليخان وعباس ، واستمر الحمار مدةشهرين وقد فكر ميرزا سليان وزير الثاه محمد خدابنده فى خطة مؤداها أن يصعد الجنود ذات ليلة السلالم، ليفاجئوا جنود عليقليخان وعباس بالداخل، ولكن أعداء هذا الوزير أبلغوا عليقليخان بالخطة عن طريق رسالة أرسلت بسهم إلى داحل القلعة بالامما أدى إلى فشل الخطة .

 <sup>(</sup>۱) ملحقات تأریخ روضه الصفا ناصری ، ج ۸ ، ص : ۲۱۹

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ح ۽ ، ص : ۷۹

م حدث أثناء العصار أن تقدمت الجيوش المثانية صوب آذر بايجان واستولت على أجزاء منها ، مما كان يتحتم معه على الشاه محمد خدا بنده وجيشه العودة لصد هذا الهجوم المثانى ، قذا بدت في الأفتى بو ادرصلح بين الجانبين، فأرسل علية ليخان ابنه إلى معسكر الشاه محمد خدا بنده ليقدم فروض الطاعة والمماذير ، ويطالبه بفك الحصار عن قلعة هراة ، فأحسن الشاه استقباله وقبل اعتذار أبيه (۱) ، ثم أصدر الشاه أوامره بقتبيت ابنه عباس على حكم خراسان كلها من قبله ، وأن بظل عليقليخان واصيا عليه (۱) ، كا أمر بعزل مرتضى قليخان عن حكم مشهد (۱) حتى لا تتجدد الاضطرابات في منطقة خراسان ، في مقابل أن يعيد عليقليخان اسم الشاه محمد خدا بنده إلى الخطبة في خراسان ، في مقابل أن يعيد عليقليخان اسم الشاه محمد خدا بنده إلى الخطبة في خراسان، وتسك النقود باسمه ، وأن بعترف عليقليخان وعباس ميرزا بولاية العهد وتسك النقود باسمه ، وأن بعترف عليقليخان وعباس ميرزا بولاية العهد

بعد أن اطمان الشاء محمد حدابنده على إخاد فتنة عليقليخان ، وابنه عباس ميرزا؟ سارع بالمودة إلى الماصمة استمدادا لصد الهجوم المبانى على آذربايحان ، وقد وصل إلى الماصمة في جادى الأولى عام ٩٩١ ه.

هدأت الاحوال في خراسان بعض الوقت بعد عودة الشاه إلى قزوين ، وانتصاره على فتنة ابنه عباس والمتآمرين معه ، ولكن على الرغم من هذا الانتصار فإننا فلاحظ أن عباس بقى في خراسان وباعتراف من الشاه نفسه ، بعد أن حاول في حياة زوجته مهد عليا استعادته إلى قزوين وفشل في ذلك ،

<sup>[</sup>۱] ملحقات تاریخ روطهٔ الصفاناصری ج ۸ ، ص : ۲۰۲

<sup>[</sup>٧] تاريخ ايران از مغول تاافشاريه . ص: ٣٠٨

<sup>[</sup>٣] زندگانی شاہ عباس أول ، ج ١ ، ص : ٧٧

<sup>[</sup>٤] المرجع السابق، ونفس الصفحة

و بقاؤه فى خراسان معناه احتمال معاودة التآمر ضد الشاه ، وهذا ماحدث وسنعرفه بعد ذلك ، كا أحرز عليقليخان بعض المكاسب ، حيث عينه الشاه بأمر شرعى منه وصياعلى ابنه عباس ميرزا ، ومعنى ذلك أنه كومى على عباس قد اكتسب شرعية فى أن يكون صاحب الكلمة الأولى فى خراسان كلها لافى هراة وحدها ، وبخاصة أنه نجح فى دفع الشاه عجد حدابنده لمزل مرتضى قليخان عن حكم مشهد ، وبذلك خلت خراسان من أى قوة مناوئة فى ولكن على الرغم من ذلك لم بواته الحفا كا كان يأمل ، بل سار الحفظ فى ركاب رفيقه مرشد قليخان ، فنا أسباب هذا التحول ؟

#### **-7-**

# عباس ميرزا في مشهد :

ما أن عاد الشاه محد خدا بنده إلى قزوين ، حتى عاد مرشد قليخان إلى شق عصا الطاعة ، فتقدم صوب مشهد وطرد منها (سلمانخان) حاكها من قبل الشاه محمد خدا بنده وذلك عام ١٩٣٩ ه ، كا سيطر على بمض المناطق المجاورة لمنطقة نفوذه الأصلية في خواف وباحرز ، ووزعها على أقاربه من أمراه طائفة استاجلو(١)

وبعد أن شعر باتساع نفوذه ، بدأ يخطط لنقل عباس ميرزا من هراة إلى مشهدات كون له الرصاية عليه ، وتكون الكلمة الأولى فى خراسان كلما له ، قدا تراه يحاول أن يدعو عباس ميرزا إلى زيارة الأعتاب المقدسة فى مشهد ، حتى يروح عن نفسه (٢) ، فبدأت الشكوك تساور عليقليمان فى

<sup>[</sup>۱] رندگانی شاه عباس اول ، ص : ۱۹۹

<sup>[</sup>٧] تاريخ ايراناز مفول الفشاريه ، من : ٩٠٩

نوایا مرشد قلیخان ، وماذا ببغیه من وراه دعواته المسكررة لعباس مبرزاً ازبارة مشهد ، وزادت شكوكه عندما وصلته رسالة من موشد قلیخان بدعوه ومعه عباس مبرزا للحضور إلى مشهد للتشاور مماً فى تسخير أجزاء خراسان الغربیة حتی حدود دامفان و بسطام واستراباد ، فتداك الضیق علیقلیخان من هذه الدعوة ، إذ كیف مجرؤ مرشد قلیخان علی دعوته و عباس المثول لدیه فی مشهد ، والمفروض أنه یأ تحرباً مره ، و يمثل هو فی هراة و یقدم له ولمباس مبرزا فروض الطاعة ، لذا سارع علیقلیخان بتوجیة رسالة إلیه بدعوه فیها للحضور إلی هراة لسكی یقدم فروض الطاعة .

كتم مرشدقليخان حقده و نواياه وسافر إلى هراة ، وهناله جرت محاولة الاغتياله بما جمله بطلب المودة فورا إلى مشهد على الرغم من اعتذار عليقليخان بأن ماحدث لم يكن على علم به (١)، وأخيراً عاد إلى مشهد واحتدم الصراع بين الطرقين ، ثم تطور النزاع إلى حد الاستعداد فلحرب ، وأخيراً التقى جيش هراة وجيش مشهد فى معركة وقعت على الطريق بين المدينتين عند بلكة تسعى (سوسفيد) .

وأثناء احتدام القتال بينهما ، حدث حادث مفاجى ، غير سير الأحداث في خراسان وإيران كلها بعد ذلك . فقد ذكر البعض بأن عباس ميرزاكان موجودا مع عليقليخان في هذه الحرب ، فأوصى مرشد قليمان بعض جنوده بمحاولة اختطاف عباس ميرزا ، وقد واتهم الفرصة عندما طمن فرس عباس في المركة ، وترجل عنه وضل طريق عودته صوب عليقليخان ، فألقى جنود مرشد قليخان القبض عليه وأسروه ، وأخذوه صوب مرشد قليخان الدى

<sup>[1]</sup> زندگانی شاه عباس أول ، ص : ١١٧

سارع بإرساله إلى مشهد ليكون تحت وصابته بعد ذلك . (۱)وقد حاول علينليخان استعادته أو قتله ولكن دون جدوى .

وبعد أن ظفر موشد قليخان بوجود عباس ميرزا في مشهد حاول أن يعيد الوثام بينه وبين عليقليخان ، فراسله يدعوه المعضور إلى مشهد المتصالح والتعاهد على الود موة أخرى ، كا أفوج عن الأسرى من طائفة شاملو ؟ وقلا من رغب منهم البقاء في مشهد مناصب هامة في بلاط خراسان بمشهده ونصب بعضهم مناصب قيادية في جيش عباس ، وعلى الرغم من كل ذلك رفض عليةليخان دعوته ، فأقدم مرشد قليخان على عقسد مؤتمر كبير في دفض عليةليخان دعوته ، فأقدم مرشد قليخان على عقسد مؤتمر كبير في وكوه سنكين ، أحد متنزهات مشهد وذلك في بداية عام ١٩٤٤ ه ، حيث أعاد فيه تنصيب عباس ملكا على خراسان وخطب له وسك النقود باسمه، وأطلق على نفسه نائب السلطنة ، وقد ساعده في ذلك انشغال محمد خدابنده وحزة ميرزا في محاربة المثانيين بآذربا بجان. (٢)

وهكذا انتقل عباس ميرزا للميش في مشهد بعد أن قضى في هراة مده أربعة عشر عاما ، إذ وقد بها عام ٩٧٨ ه ولم ينادرها إلا بعد أسره في معركة سوسفيد عام ٩٩٣ ه ، وبانتقاله إلى مشهد يكون قد انتقل إلى وصابة مرشد قليخان ، الذي أصبح بوصابته على عباس ميرزا أكبر أمراء خراسان نفوذا وقوة ، مما أوجد سو ، تقاه دائم بينه وبعن عليقليخان ، ولم ينقض سو التفاه هذا إلا بمقتلهما بعد ذلك ، كا أن انتقال عباس إلى مشهد ، نقل مركز الأحداث في حراسان من هراة إلى مشهد ، وضاعت معه أمال عليقليخان في استخدام عباس كورقة رابحة قد تصل بينه وبين الحكومة المركز بة

<sup>(1)</sup> Sir Percy Syikes: A History of Persia, Vol II, London 1951, p. 173.

<sup>[</sup>۲] زندگانی شاہ عباس اول ج ۱ ، ص ۱۲۰

إذا نجح في فرض عباس ملكا على الدولة الصفوية كلها ، وانتقات تلك الآمال إلى الوصى الجديد مرشد قليخان الذي نجح فيا لم ينجح فيه علية ليخان ، كاسنعوف من تطور الأحداث بعد ذلك .

#### -- V --

النزاع حول ولاية العهد.

كانت الأحوال في الماصبة قروين إبان حكم الشاه محمد حدابنده تقسم بعدم الاستقرار والاضطراب عما أدى إلى وجود مزيد من الاغتيالات فكلما شعر قواد القزلباش بوجود شخصية قوية من بين أفراد أسرة الشاة عمكن أن تقف في طريقهم وتحد من تسلطهم عسارعوا باغتيالها، وهذا ماحدث لكل من بريحان خانم أحت الشاه ، ثم زوجته مهد عليا ، وأخيرا تم اغتيال ولى العهد حزة ميرزا في ٢٣ من ذى الحجة عام ١٩٩٤ ه(١).

وما أن اغتيل ولى المهد حتى هت الاضطرابات جميع مدن أبران ، وزاد الجدل حول من سيكون ولى المهد الجديد من بين أبناه محمد خدابنده الباقين على قيد الحيلة ، وهم حسب "رتيب أهارهم عباس ميرزا ، وأبوطالب ميرزا ، وطهماسب ميرزا ، وكان الشاه يتطلع إلى أن بباشر الحدكم بنفسه ، وألا يولى أحد أولاده ولاية المهد ، لأنه لو أسند ولاية المهد إلى ابنه عباس فسيجمل السكلة بعد ذلك لقواد طائفتي استاجاو وشاملو، وسيفضب الطوائف المتمركزة في الماصمة قزوين ، وإذا أسند ولاية المهد إلى أبي طالب أو إلى طهماسب ، فإنه سيغضب ابنه عباس والطوائف للويدة له ، وبالتالى فإن إقدامه على تعيين أي ولى المهد سيثير الفتن والاضطرابات من جديد ، وقد خاطب على تعيين أي ولى المهد سيثير الفتن والاضطرابات من جديد ، وقد خاطب

<sup>[</sup>۱] تاریخآدبیات ایران از آغاز عهد صفویة تازمان حاضر ، ص ۹۷

قواده في ذلك، فلم يوافقوه رأيه، وقالوا له، لابد من تميين ولى العهد لأنه ضرير لايستطيع سياسة أمور الدولة. (١٦)

وقد القسم الأمراء والقواد إلى مجوعتين ، مجوعة ترى أن تسند ولاية المهد إلى الابن الأكبر عباس ميرزا الموجود في خراسان ، ومحموعة أخرى ترى أن يسند المنصب إلى أبى طالب المقيم في قزوين ، ثم برزت جماعة ثالثة رأت عدم الإضرار بأيهما ، على أن تقسم ولاية العهد بينهما ، فتقسم أراضي الدولة الصفوية إلى قسمين ، وتمهد ولاية عهد كل قسم منهما إلى أمير من هذين الأميرين (٢) . ولكن الوأى الأخير كان خافتاً ولم يتردد كثيرا .

أما عن الجاعة التي رأت أن تسند ولاية المهد إلى أبي طالب فتتمثل في بعض طوائف القزلباش المتمركزة في قزوين ، وكان هدفها من ذلك فرض نفوذها على مجرى الأحداث في الدولة كلها ، وذلك لضعف الشاه محسد خدابنده ، ولحداثة سن أبي طالب المرشح لولاية العهد ، كما أنها رأت أن تبعد عباس عن ولاية العهد حتى لاتعطى الفرصة الأمراء القزلباش من طائفتي استاجاد وشاماد للوصول إلى العاصمة في حالة تولى عباس العرش ، مما يقضى على مكاسبها وسطوتها ، وقد تزعم هذا الاتجاه إمامقليخان في قزوين (٢).

واحتج أصحاب هذا الرأى ببمض الحجج الواهية ، ومنها أن حزة ميرزاكان قد أوصى قبل وفاته ، بأن تمهد ولاية المهد من بمده لأخيه أبى طااب، ، وعلى هذا بجب أن تنفذ وصيته ، ويستبعد عباس من ولاية

<sup>[1]</sup> زندگانی شاہ عباس اول ج ۱ ، ص: ۱۱۹

<sup>[</sup>٢] تاريخ ايران ازمغول تاافشاريه ، من : ٣٠٩

<sup>[</sup>۳] أحد تاج بخش[ دكتور] : إيران در زمان صفويه ، تبريز ١٣٤٠ ش ، صن : ٥١ .

المهد<sup>(۱)</sup> . كما احتجوا أيضاً بأن عباس قد عاش طيلة حياته فى خراسان ، ومن الأفضل له والدولة أن يظل هناك ، ولا داعى لمزيد من المشاكل وإسناد ولاية المهدله ، وإنما الأجـــدر بها من عاش بقزوين طيلة حياته وهو أبو طالب (۱) .

أما الجناح المضاد الذي رأى ضرورة إسناد هذا النصب للابن الأكبر عباس مبرزا ، فقد كان يتمثل أولا في أمراء القزلباش من طائفتي استاجلو وشاملو المتواحدين في خراسان ، وانضم إليهم بعض أمراء طائفتي التركان وتسكلو في قزوين وما جاورها ، وكذلك مرتضى قليخان وأبناؤه في دامغان ، على الرغم من عدائهم السابق لكل من مرشد قليخان استاجلو ، وعليقليخان شاملو (٢) ، وانضم إلى مؤيدي عباس حكام كاشان وكرمان ويزد وأصفهان (١٠).

ولكن على الرغم من كثرة المؤيدين لعباس ميرزا ، فقد استطاع الجناح الآخر إجبار الثاه محد خدابنده ، على إصدار أوامره بأن يتولى ولاية العهد ابنه أبو طالب ، متخطيا بذلك حق الابن الأكبر عباس ميرزا ، وكان لهذا القرار أثره الكبير في زيادة الاضطراب في الدولة ، بل إنه أدى إلى عزل الثاه محد خدابنده نفسه بعد ذلك .

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاه عیاس أول ، ج ۱ ، ص ۱۱۹۰ [۳] ایران در زمان صفویه ، صن ۵۱ [۳] نفس المرجع و نفس الصفحة [۶] زندگانی شاه عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۱۲۱

## تحرك عباس صوب قزوين :

سبق أن ذكرت أنه بعد موت حزة ميرزا ، اضطربت الأحوال في إيران ، واختلف أمراء القزلباش حول شخصية ولى المهد ، ففكر موشد قليخان في استطلاع أحوال قزوين ، لذا أرسل رسولا من قبل عباس ميرزا إلى الماصمة ليقدم مراسم المزاء إلى أبيه الشاه محمد حدا بنده في وفاة حزة ميرزا ، وقد حكّل موشد قليخان هذا الرسول عدة رسائل موجهة إلى رؤساء طوائف القزلباش في قزوين يدعوهم إلى الألفة والحبة ، ونبذ الخلافات وضرورة الاتفاق على المناداة بعباس وليا للمهد . (١)

ومن المؤكد أن الفرض الرئيسي الذي كان يهدف إليه مرشد قليخان من سفر هذا المبعوث إلى قزوين ، يتلخص في استطلاع أحوال العاصمة ، وكيف تساس الأمور هناك ، حتى يستطيع أن يتصرف على بينة ، ويرسم خططه على أساس الإفادة من مواطن الضمف في العاصمة .

وأخيرا عاد رسول عباس ، ومرشد قليخان من العاصمة يحمل نبأ رفض أمراء القزلباش اختيار عباس وليا قلمهد ، وإعطائهم المنصب الأبى طالب ميرزا ، ولسكن أهم ماعاد به هو اطلاعه على أحوال قزوين وما يكتنفها من اضطرابات وضعف ، وأمام هذه الأنباء أدرك مرشد قليخان أن القوصة سائحة للتقدم صوب قزوين والإطاحة بالشاه محد خدا بنده ، وتنصيب عباس مكانه. وقد شجهم مرشد قليخان على التوجه صوب العاصمة \_ إلى جانب سوء الاضطراب هناك \_ عدة عوامل منها انشغال محد خدا بنده خارج العاصمة ،

<sup>[</sup>۱] ایران در زمان صفویه ، ۱م

حيث كان موجودا باصفهان (٢) و كذلك الهجوم المفاجيء الذي يشنه الأوزبك على المناطق الشرقية من خراسان ، وتقدمهم صوب هراة ، فكان مرشدقليخان يخشى تقدمهم صوب مشهد ، قدا آثر سرعة الحركة للابتعاد عن خراسان ، ومع ذلك فقد أفاد من هجومهم هذا عند بداية تحركه حيث أعلن أنه خارج ومعه عباس ميرزا وجيشهما لعد الهجوم الأوزبكي ودفعه حارج خراسان (٢) ، ولكنه بعدذلك توجه صوب قروين لاصوب هراة ، كاسبق أن أعلن .

بدأت رحلة عباس ومرشد قليخان في بداية عام ٩٩٦ ه (٢) ( ١٩٨٧ ) وقد بلع عدد الجيش المرافق لها خرائة وستين جندى (٤) وسلكت الرحلة طريق دامغان وسمنان ، وعند وصولهم إلى دامغان انضم إليهم أبناء موتضى قليخان ، كا أحسن حاكم سمنان استقبالهم ، وفي كل مدينة كابوا بمرون بها كان عدد من الجنود ينضمون إلى جند عباس ، مما كان يزيدهم قوة وتفاؤلا بتحقيق النصر والاستيلاء على قزوين ، وقد ذكر البعض أن عدد جيش عباس وصل وهو على مشارف قزوين إلى ألنى فارس وجندى (٥) ، أى ما بعادل أربعة أضعاف من خرجوا معه من مشهد .

وبعد استقبالهم الحافل في سمنان ، واصلوا السير حتى بسطام ، وهناك كتب موشد قليخان وعباس رسالة إلى حاكم قزوين يطالبانه فيها بالاستعداد لاستقبال عباس وتسليمه المدينة ، فإذا بحاكم قزوين بلجأ إلى ممالأة كل من الابن والأب معا ، إذ أرسل رسالة إلى الشاه عمسد خدابنده

<sup>[</sup>۱] إيران در زمان صفوية ، ص: ۵۳ [۲] تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ۲۰۹ [۳] زندگانی شاه عباس آول ج ۱ ، ص. ۱۲۸ [۶] ملحقات تاريخ روصه الصفا ، ج ۸ ، ص: ۲۳۲ [۵] زندگانی شاه عباس آول ، ج ۱ ، ص : ۱۲۹

فى أصفهان يدعوه إلى العودة بسرعة إلى قزوين قبل أن يصلها عباس ، كا أرسل ـ فى نفس الوقت ـ رسالة إلى عباس ومرشد قليخان يرحب فيها بمقلمهما ، واستعداده لتقـــديم فروض الطاعة والولاء لعباس (۱) وقد انخذ حاكم قزوين هذا الإجراء لكى يضمن بقاءه فى منصبه إذا نحح الوالد أو الابن فى الوصول أولا إلى قزوين ، والتغلب على الجناح المفادله.

وما أن وصلت رسالة حاكم قزوين إلى عباس حتى سارع بالتوجه صوب العاصمة ودخلها قبل أبيه في عشرة من ذى القمدة عام ٩٩٦ ه ( ١٩٨٨ م ) دون مشةة أو قتال (٢٦ و بمجرد دخولهم المدينة أعلن مرشد قليخان تنصيب عباس كثاه جديد للدولة الصفوية عكا أعلن تميين نفسه نائبا للسلطنة ووكيلا للشاه عباس (٢٠).

وهكذا كلات رحلة عباس ومرشد قليخان بالنجاح ، فظفر عباس بالسلطنة وظفر موشد قليخان بمنصب نائب السلطنة ، بما جعل موقف الشاء محد خدا بنده صعبا ؟ فإما أن يحاول اقتحام الماصدة والدخول في حرب مع ابنه ومؤيديه، وإما أن يسلم بالأمر الواقع ، ويتنازل عن المرش الشاه عباس ، ويتوارى هو عن الظهور على مسرح الأحداث ، فإلام انتهى للوقف بينهما 1 .

**→ ٩ −** 

تتويج الشاه عباس الأول:

بمد أن نجح مرشد قليخان في تنصيب الشاه عباس ، كان لزاما عليه أن

<sup>[</sup>١] المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>[</sup>۲] ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۵

<sup>[</sup>٣] ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٣٢

يستعد القاء قواد القزاباش الناصرين الشاه محمد خدابنده ، إذا فكروا فى مهاجة قزوين والإطاحة بالشاه عباس ومؤيديه ، واذا نجده يكلف أحد قواده ويدعى « پيرغيب استاجاو » بالتوجه على رأس قوة كبيرة من الجند صوب الطريق الموصل بين قزوين وأصفهان - حيث كان بوجد الشاه محمد خدا بنده - لكى يتصدى لأى هجوم محتمل من جيش المراق (١) المناصر الشاه المخلوع (١)

أما عن الشاه محد حدا بنده ، فبمحرد أن وصلته — وهو في اصفهان --أنباء تقدم عباس ومرشد قليخان صوب العاصمة قزوبن ، وذلك من خلال
الرسالة التي بعث بها حاكم فزوبن إليه ، بدعوه قيها إلى العودة إلى العاصمة
قبل وصول عباس إليها ، فإنه سارع بالعودة ومعه ولى عهده أبوطالب مبرزا(٢)
وعندما اقترب من مدينة قم أرسل يستدعى حاكها ليقدم فروض الطاعة
والولاء ، ولكن هذا الحاكم المؤيد لمسكر الشاه عباس ومرشد قليخان ،
ووالولاء ، ولكن هذا الحاكم المؤيد لمسكر الشاه عباس ومرشد قليخان ،
رد على استدعاء محد خدا بنده بإغلاق أبواب المدينة في وجهه، ورفض الساح

وعندما أدرك الشاه محد خدا بنده وقواده أن عودتهم إلى قزوين أن تكون بالأمر الهين ، وأن الشاه عباس قد سبقهم إليها وتم تنصيبه ، أخذوا بتشاورون في الأمر ، وانقسمت الآراء حول الخطوة التالية بعد منعهم من

<sup>[1]</sup> يقصد بحيش العراق ، الجيش المكون من طوائف الفزلباش الفركزة في مناطق قووين وأصفها ن وهمدان وأجزاء إيران الفرية ، وذلك تمييزا له عن جيش خراسان المكون من طوائف القزلباش المتمركزة في هرأة ومشهد وغيرهما من مدن خراسان المختلفة

<sup>[</sup>٧] زندگاني شاه عباس أول ، چه ١ ، صه: ١٢٩

<sup>[</sup>۳] تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۱۰

<sup>[</sup>٤] ملحقات تاريخ روطة الصفأ ، ج ٨ ، ص : ٢٣٢

دحول قم، فرأى بعض قواده المدول عن التوجه صوب قزوين ، وتغيير مسارهم نحو همدان ، واتخاذها عاصمة جديدة للدولة الصفوية تحت حكم الشاه محمد خدا بنده ، وحجتهم فى ذلك أن خزانة الدولة معهم ، وبدون الأموال لن يستطيع مرشد قليخان وعباس تصريف الأمور فى قزوين ، وسيضطره ماهم فيه من فقر إلى الرضوخ والإذعان ، مما سيقفى على فتنتهم دون حرب أوعراك (١).

أما الرأى الآحر، فقد صمم أصحابه على ضرورة التوجه صوب قزوين والتصدى لمرشد قليخان وعباس والقضاء عليها وعلى أعوالهما، لأن ترك العاصمة لسيطرة موشد قليخان قد يقضى على نفوذهم وسيطرتهم لمهائيا .

وأخيراً تغلب أصحاب الرأى الثانى ، وأخذ حيش الشاه محمد خدابنده يستمد الهجوم على قزوين ، ولكن حدث أثناء استمدادهم ما أدى إلى فشل كل خططهم ، حيث وصل إلى مسامع جنده تحذير مرشدقليندان الذى قال فيه : من لم يعد من هؤلاء الجنود بسرعة إلى العاصمة قزوين وقد تنخلى عن سلاحه ، وأعلن موافقته على اعتلاء عباس عرش الصفويين ، فإن جند الشاه سيستولون على ممتلكاته وأمتمته ودياره وزوجته (٢).

وأمام هذا التحذير بدأ جنود الشاه محمد خدابنده بتخلون عن مناصرته ، وبحاولون الإسراع الى قزوين ليطمئنوا على ذويهم ودهاره ، وبخاصة أبهم تركوهم منذفترة ليست بالقصيرة ، ولم تمض فترة وجيزة حتى انخفض عدد جنود الشاه المعزول من ثلاثين ألف جندى إلى عشرة آلاف جندى فقط. (٢)

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاه عباس، ج ۱ ص ۱۳۰۰

۱۲) زندگانی شاه عباس أول ، ج۱ ، ص ۱۳۹۰ با ۱۳۹ (۲)

وبعد أن أدرك أمراه التراباش الحيطون بالشاه محدخدا بنده صعوبة الموقف بالنسبة لهم ، وللشاه ، وبعد انسحاب معظم جنوده ، بد أوا ببعثون عن حيلة يمكن أن تحفظ لهم بعض نفوذه وسيطرتهم في قروين ، فاقترحوا على الشاه محد خدا بنده التوجه صوب العاصمة وإعلان تنازله عن الحكم لابنه الشاه عباس الأول ، عملا بالمبدأ القائل و من الأفضل للشيخ أن يسلم النوبة إلى الشاب (٢٠٠ كا أن أعداء إيران من الأوزبك والعمانيين قد استباحوا أرضها واحتلوا أجزاه كثيرة منها ، فإذا استمر النزاع بين الابن والأب حول العرش فإن الفرصة مواتية لحؤلاء الأعداء لزيادة المناحات التي يسيطرون عليها ، وعلى هذا فصوت المقل يدعو إلى أن يتولى زمام الأمور الأقوى وهو الشاه عباس حتى تستطيع إيران أن تقف أمام هؤلاء الغزاة في الشرق والغرب (٢٠).

وامل صوت العالم عدالم بكن إلا محاولة من أمواء القزاباش المحيطين بال المان محد خدا بنده المتظاهر بتأبيدهم الشاه الجديسة عباس الأول ،حتى بضمنوا الانفهام إلى كفته الراجعة ، انتظارا لما تسفر عنه الأحداث ، لعلهم يجدون الفرصة للاطاحة بمرشد قليخان ، وبعدها يحيطون بالشاه عباس، ويسيطرون على عرى الأمور كما كان الحال مع الشاه المعزول محمد خدا بنده .

وهكدا وجد السلطان محمد خدا بنده نفسه مضطرا لقبول الأمر الواقع والتقدم صوب قزوين لالدكمي يسترد عرشا ضاع ، ولكن ليعلن تنازله الرسمى عن الحدكم لابنه الشاه عباس الأول ، وعندما وصل إلى مشارف العاصمة ومعه ابنه أبو طالب ميرزا ، كان الشاه عباس في استقبالها ، فرحب بمقدمها ،

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مفول تاافشاريه ، ص : ٣١٠

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، ص ۲ه . زندگاني شاه عباس أول ج ۱ ،

وأقبل على والده مقبلا يده ، وربت على كتف أخيه أبي طالب (١).

وفي هذه الأثناء كان مرشد قليخان قد جم رؤساء القزلباش والأهراء في عارة و جهل ستون ٤ مقر الحسكم في قزوين ٤ وأعد العدة التتويج الشاه عباس رسميا ٤ بعد أن ثم تنصيبه فعليا مند فترة ٤ فتقدم الشاه عباس وهو عسلت بيد والده السلطان محد خدا بنده . وعندما رصلا إلى كرسي العرش جلس الشاه عباس وخلم السلطان محمد خدا بنده التاج عن رأسه ووضعه على رأس ابنه (٢) كما قام بتسليمه ودائم الأسرة الصفوية ونفائسها كما تنص على ذلك قوانين الورائة ونظام انتقال السلطة في الدولة الصفوية من حاكم إلى من بليه . (٢)

وهكذا أصبح الشاه عباس ملكا متوجا بطربقة شرعية منذ ذلك اليوم ، بعد أن كان بعرف قبل ذلك بشاه خراسان ، عندما نصبه مرشد قليخان في عام ١٩٤ ه في مدينة مشهد . ولكن متى تم هذا التتويج الشرعى ؟

اختلف للورخون حول تحديد التاريخ الحقيقي لتتويج الشاه عباس الأول إذ ذكر البعض بأنه توج في أو ائل شهر ذي القعدة من عام ٩٩٥ه (١٩٨٧م) (٥) وقال آخرون إنه توج في شهر ذي العجة من عام ٩٩٦ه ه (١٩٨٨م ) (٥) إلى غير ذلك من التواريخ المتأرجعة بين شهور هذين العامين ، وقد أشار الأستاذ نصر الله قالي إلى هذا التضارب في قوله :

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ رنوطهٔ الصما ناصری ، ح۸ ، ص : ۲۳۶

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ۲ه

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاریخ ررحنه الصفا ج ۸ ص : ۲۳۶

 <sup>(</sup>٤) أنظر تاريخ إبران أز منول تا افشاريه ، ص : ٣١١، دائرة معارف
 البستان ح ١١ ، ص ٥٨٤ .

History of Persia Vol II, p. 174 (ه) تاریخ اوبیات از آغاز ایام عهدصفویه تازمان حاضر ،ص:۹۷، مجه ً یادگار ، سال سوم ، شمارهٔ درم مهرمله : ۹۳۷، ص ۹۳

ه إن التاريخ الصحيح لتتويج الشاه عباس في قزوين لم محدد في أى موجع تناول الدولة الصنوية حتى الآن ، فقد ذكر المؤرخ الألماني و زامبور ، ان ذلك كان في أول الحرم عام ١٩٩٦ و وذلك بأصفهان ، ومن المسلم به خطأ التاريخ والمحكان ، وكتب المؤرخ الفرنسي لوسي بن لوى بلان في كتابه (الشاه عباس الأول ، حياته و تاريخه ) أن تاريخ جلوس الشاه عباس كان في آخر شهر ما به عام ١٩٩٧ م المطابق للثائث والعشرين من شهر جمادى الآخرة عام ٩٩٥ ه ، وهذا التاريخ بالقطع غير صحيح لأن الشاه عباس حتى ذلك الموقت كان في خراسان ، وأنه ورد إلى قزوين في الماشر من ذي القعدة عام ٩٩٥ ه . ولكن لما كان معظم المؤرخين قد ذكروا أن تاريخ جلوس عام ٩٩٦ ه . ولكن لما كان معظم المؤرخين قد ذكروا أن تاريخ جلوس عباس كان وله من المعر ثمانية عشر عاما وشهران ونصف ، فإن تاريخ جلوس عباس كان وله من المعر ثمانية عشر عاما وشهران ونصف ، فإن تاريخ جلوس كانت في أول ومشان ٧٧٨ ه (١) .

وفى رأيى أن التاريخ القبول لتتويج الثاه عباس الأول يتم فى أواخر عام ٩٩٦ه ه ( ١٩٨٨ م ) وسواء أكان ذلك فى شهر ذى القمدة أو فى شهر ذى العجة من ذلك العام فهولا يمثل أى مشكلة فى تحديد التاريخ القريب إلى الصحة لأن الشهرين متعاقبان وليس الفرق بينها كبيرا.

<sup>(</sup>١) زندگانی شاه عباس أول ج ١ ، ص : ١٣٣ (حاشية )



# الفصل الثاتي

سياسة الشاه عباس الداخلية

## الفضل التياني

## سياسة الشاه عباس الداخلية

-1-

## الانقراد بالحكم:

منذ مقدم الشاه عباس إلى الوحود وأحوال الدولة الصفوية تسير من سيء إلى أسوأ ، فالاضطرابات مستمرة ، والتطاحن بين أبناء البيت الصفوى على أشده ، والاغتيالات السياسية قد أودت بحياة عسدد من أفراد البيت الحاكم ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، الشاه اسماعيل الثانى وأخته بريخان خانم ، ومهد عليا زوجة السلطان محمد خدابنده وحزة ميرزا الأنح الأكبر للشاه عباس ، وقد أدى هذا الوضع المضطرب إلى تسلط أمراء وقواد القزلباش على كل شيء في الدولة ، وأخذوا يصرفون الأمور وفق مصالحهم الشخصية بل ويتحكمون في الشاه نفسه . وقد على الشاه عبسساس شخصيا من نفوذهم وتسلطهم ، حيث احتجزوه قهراً في حراسان ، حينا رفص عليقليخان الساح وتسلطهم ، حيث احتجزه مرشد قليخان في مشهد بعد أن نقله إليها قهرا بعد انتصاره على عليقليخان في عام ١٩٩٢ ه .

لذا ما أن تولى الشاه عباس حكم الدولة الصفوية بصفة شرعية ، حتى وضع نصب عبديه ضرورة العودة بالبلاد إلى سابق مجدها واستقرارها إبان حكم الشاه اسماعيل الأول والشاه طهماسب ، ولكنه أدرك أنه لن يستطيع

تحقيق ذلك إلا إذا أصبح مرهوب الجانب من الجيم ، وأن تكون الكلمة في الدولة في بده ، وأن يكون حاكا مطلقا ، ولكي محقق ذلك عمل على أن يتخلص من كل وصابة ، وأن بقضى على كل من محتمل أن بناف في المطالبة بالمعرش من أبناء البيت الصفوى ، ولهذا رأبناه يقدم على اغتيال وصيه مرشد قليخان ، كما تخلص من معظم أفراد أسرته فكيف تم له ذلك ؟

## أولا: التخلص من مرشد قليخان :

بعد أن تم تتوبج الشاه عباس ، اعتبر مرشد قليخان نفسه وصيا على الشاه الجديد على الرغم من بلوغه الثامنة عشرة من عره ، وبدأ بصرف الدولة وكأنه صاحب الكلمة العليا ، فأخذ يوزع المناصب على قواده وأتباعه ، كا حرص على ألا يتبح الشاه عباس أن يتدخل فى أى أمر من أمور الدولة (١٠) ، ووصل الأمر به إلى حد مساءلة الشاه إذا أقدم على إتيان أى عمل ، حتى ولو كان هدا العمل يتمثل فى إنمام أعطاه لأحد رعاياه ، وإذا رغب الشاه فى الخروج المصيد أو التجول ، منمه من فعل هذا وذاك ، وإذا أبدى الشاه رأيا ذات مرة فى أى أمو مهم سارع مرشد قليخان بتمنيفه والاستخفاف برأيه على مسمع من الجيم (١٠) .

وهكذا بدأ نفور الشاه عباس من مرشد قليخان يزداد يوما بعد يوم، ولكن الشاه \_ على الرغم من ذلك \_ لم يكن حربصاً على التخلص منه بسرعة وذلك لأنه لم يكن على خبرة كاملة بتصريف أمور الدولة، فحرص على الإبقاء

 <sup>(</sup>۱) اسکندربیك ترکیان مذی : تاریخ عالم آرای عباس ج ۲ ص ۴۰۰
 آجرأن ۱۳۳۶ ش .

<sup>(</sup>۲) تاریخ زندگانی شاہ عباس اول ج و ص ۱۶۳

عليه حتى يتمرس أساليب الحسكم ، ويستطيع الاستقلال بتصريف الأمور ، كا أبقى عليه حتى بتخلص عن طريقه من عدد كبير من قواد التزلباش فى العاصمة قروين ومتطقة العراق العجمى ، قذا نراه بدافع عنه عندما ثار هؤلاه ضد القرار الذى اتخذه مرشد قليخان بأن عين نف حاكا على منطقة أصفهان وضم إلى حوزته الأملاك السلطانية هناك ، والتي كانت قد منحت لحزة ميرزا ثم لأبى طالب ميرزا بعد مقتل حزة ميرزا ، ولمكن بدلا من أن بستجيب الشاه عباس لمطالب هؤلاه القواد الثائرين أصدر أوامره بخلع تاج النزلباش عن رموسهم ، وأن تضرب رقابهم ، وتسحب جثثهم على الأرض ، ثم توثق أقدامهم بالحبال ، وبعد ذلك تدلى جثثهم من قوق قصر السلطنة (١٠).

وعلى الرغم من وقوف الشاه عباس بجانب موشد قليخان، وقضائه على مناوئيه، فقد أقدم موشد قليخان على ارتكاب حاقات كثيرة زادت الشاه نفوراً منه، وعزما على الخلاص من وصابته، ومن هذه الحاقات أنه أواد مصاهرة الأسرة الصفوية تثبيتا لمكانئه وسطوته، فطلب من الشاه الموافقة على زواجه من إحدى أميرات الببت الصفوى ، فرفض الشاه هذا الطلب (۲)، ولمل هذا الرفض كان بداية للصدام للملن بين الطرفين .

ونتيجة لهذا الصدام أقدم مرشد قليخان بتحريض من أتباعه على ارتكاب حاقة أخرى ، فقد قال له بعض مؤيديه من طائفته (استاجلو) إن الشاه بفكر في نهاية سيئة لك ؛ وعما قربب سيقضى عليك ، وسيصبح زعيم طائفة استاجلو في منزلة التراب الأسود (٢٦) . فأرسل مرشد قليخان من أحضر

<sup>(</sup>۱) ملحقات روضة الصفا ج ۸ س ۲۳۷

<sup>(</sup>٣) عالم آرای عباسی جه ، ص : ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ونفس الصفحة

الشاه العزول محمد خدابنده وأبنامه من قلمة ألموت حيث كانوا مسجوبين بها بعد تتويج الشاه عباس ، وكانت حجته في ذلك أن القلمة قويبة من جيلان الثائرة ، ومن المحتمل أن ينتهز البعض فرصة انشفال الشاه بعد الأوزيك عن خراسان ، ويفرج عن المسجونين ، ويولى أحسدهم عرش الدولة الصفوية ، ولكن الشاه عباس أدرك أنه يريد بذلك التلويح بأن في استطاعته عزله وتولية أي فرد من الأسرة الصفوية مكانه ، وأمام هذه الحاقة صمم الشاه على ضرورة الإطاحة بمرشد قليخان قبل أن يطبح هو به .

أما الحاقة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير فقد عملت في تقصير موشد قليخان في تقديم المون لقوات القرلباش في هراة ، عندما تمكن الأوزبك من محاصرتهم داخل قلمة المدينة ، وقد أمره الشاه عباس بالإسراع في إرسال التعزيزات المسكرية لنصرة عليقليخان والحاصرين معه داخل القلمة ولكن موشد قليخان تباطأ في إرسال العون أملا في الخلاص من عليقليخان غرعه الأول ، وخوفه من أن يجد طريقه مرة أخرى إلى بلاط الشاه عباس إذا نجا من هجمة الأوزبك على قلمته ، وبخاصة أن الشاه عباس كان يتوق دائماً لقائه ، ولم ينس معاملته الطبية له أثناء وجوده معه في مدينة هراة . فكان مرشد قليخان يدعى في كل يوم أن المون العسكرى سيرسل فـــوراً إلى مرشد قليخان يدعى في كل يوم أن المون العسكرى سيرسل فـــوراً إلى خراسان ، وظل يماطل ويسوف حتى وصلت إلى قزوين الأنباء باقتمام الأوزبك لقلمة هراة وقتلهم عليقليخان وعــــدداً كبيراً من جنود القراباش (۱).

وعند دلك شعر مرشد قليخان بالراحة والاطمئنان ، ودق طبول ( أنا

 <sup>(</sup>۱) تاریخ ادبیات ایران از آغاز عهد صفو به نازمان حاضر ، ص : ۹۹،
 و تاریخ إیران از مغول تا افشار یه ، ص : ۳۹۷

ولا غيرى)(١)، وخلال فترة وجيزة — بعد أن اطمأن قلبه — جهز الجيوش وأعد العدة للتحرك صوب خراسان . فشعر الشاه عباس بأن مرشد قليخان يماطلته وتسويفه قد تسبب في مقتل مربيه عليقليخان ، فصمم على الفتك به، وبأقصى سرعة ممكمة قبل أن يستفحل حطره أكثر من ذلك .

وواتت الفرصة الشاه عباس عندما تحرك الجيش الصفوى في ربيع عام ١٩٩٧ م (حوالي أبريل ١٩٨٩ م ) قاصدا خراسان للدفع الأوزبك وطوده ، وعندما وصل إلى بسطام عسكر الجيش في ممسكر شاهرود (٢) ، وهناك اتفق الشاه عباس مع أربعة من قواده المخلصين على اغتيال مرشد قليخان وهو نائم في خيمة الثاه ، حيث غلبه النماس وهو يتحدث مع الشاه في خيمته ، فتقدم هؤلاء الأربعة وشاركوا في قتله والإجهار عليه ، والشاه يرقب كل ذلك ويشجعهم ويحتهم على الإسراع من مهمتهم ، وبعد أن أنهوا المهمة أمر الشاه في نفس الليلة بقتل عدد كبير من مؤيدى مرشد قليخان ، كا أمر بعزل أخيه ابراهيم خان عن مشهد ، وقتله كذلك .

أما عن الأربعة الذين تولوا تنفيذ مهمة اغتيال موشد قليخان فهم أمت بيك ، قراحسن قورچى ، الله وردى بيك ، ومحمد بيك ساروقچى ، وقد كافاهم الشاه عباس بأن أعطاهم أموالا ومناصب هامة فى دولته بعد ذلك (٢).

و بتخلص الشاه عباس من موشد قليخان ، يكون قد تخلص الأول مرة

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضه الصعاء جـ، ٨ ، ص : ٢٥٢

<sup>(</sup>۲) تاریخ أدبیات إیران از آغاز عهد صفویه تازمان حاضر ، ص: ۹۹ ،

وعبد الله رازی همدای : تأریخ إیران ، ص طهران : ۱۳۱۷ هـ . ش دره ما ۱ تا ما ...... ما ..... ما نام صا

<sup>(</sup>۳) عالم آرای عباسی ، ج: ۲ ، ص ، ۶۰۱ ، وزندگانی شاہ عباس أول ج ۱ ، ص: ۱٤٦

فى حياته من ضغط الوصابة عليه ، وأصبح بذلك الملك للطلق اسما وفعلا (١٠) م فعكم حكم مطلقا ، وبطش بكل من خالف له أمراً ، سواء صرح برأيه المخالف ، أو ظن به عباس ذلك ، ولم يعد أمام رجال الدولة إلا تنفيذ أوامره دون جدال ، حتى ولو أمر أباً بقتل ابنه فليس من حقه التكاسل عن تنفيد الأمر ، وإلا أمر الابن بقتل ذلك الأب (٢٠) . وبسبب هذه السلطة المهمه المستشرقون بأنه وصل الى درجة جملت مواطنيه بقدسونه وبؤلمونه خوفا من بطئه وتجنبا لشره (٣).

ومن الملاحظ أن بطئه وجبروته لم يقتصر على قواده وأفراد حاشيته ، بل تعداهم إلى أفراد أسرته وأقرب الناس إليه ، رغبة منه فى التخلص من أى حطر قد يهدد سلطنته ، فكان هذا هو المسلك الثانى الذى أمن به طريق انفراده بالحسكم .

تانياً : التخلص من أفراد أسرته :

عندما دخل الشاه عباس العاصمة قزوين عام ١٩٩٩هم، لم يكن هناك من أبناء البيت الصفوى من هم على قيد الحياة غير والده السلطان محد حدا بنده، وأخويه أبى طالب وطها سب، وابنى أخيه القتيل حزة ميرزا وها اسماعيل وحيدر، حيث مات جميع أبناء البيت الصفوى عدا هؤلاء أثناه حكم الشاء اسماعيل التانى. وما أن استتبت الأمور لعباس ومرشد قليخان فى العاصمة، على أمرا بإلقاء القبض عليهم جميعا وإبداعهم قلمة ألموت، (3) وظلوا هناك

<sup>(</sup>۱) تاریخ أدبیات إیران ، ج ۽ ( براون ) ص : ۹۹

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اُولی ، ج ۲ ، ص : ۷۸ — ۷۹

<sup>(</sup>٣) ایران در زمان صفویه . ص . ۲۷۶

<sup>(</sup>٤) تاريخ ادبيات ايران ج ۽ [ براون ] ص : ٩٧

حتى بدأ عباس يستعد التوجه صوب خراسان وطرد الأوزبك من هراة وما جاورها، فإذا بمرشد قليخان يميدهم إلى العاصمة بحجة أن قلمة الموت قرببة من جيلان، ومن الحكمة عدم تركيم هناك والشاه خارج العاصمة، حتى لا يتقلم حكام حيلان إلى القلمة ويتم الإفراج عن السجونين، وربحا يتم تنصيب أحده ول كن عباس أدرك أن مرشد قليخان يهدده بمقدمهم ، إذا أمر بعض قواده المخلصين بنقلهم إلى قلمة ورامين وتشديد الحراسة عليهم (۱).

وبعد أن عاد الشاه إلى العاصمة قزوين، أمر بفك أسر أبيه وإعادته إلى قزوين ليميش تحت رقابته في القصر، ومنعه من الخروج أو الاختلاط بقواد القزلباش، كما كان بأخذه معه إذا سافر خارج قزوين، وظل الحال كذلك إلى أن توفى السلطان محمد خدا بنده عام ١٠٠٤ه، وهكذا استراح عباس من أحد منافسيه ، كما كان يتخيل ذلك.

أما عن أخوبه أبى طالب ميرزا وطها سب ميرزا وابن أخيه اسماعيل ميرزا افقد أمر الشاه عباس عام ٩٩٩ ه بسمل عيولهم حتى لا يصلح أحده بعد ذلك لتولى العرش، وأعادهم إلى قلمة ألموت حيث بقوا فيها إلى أن توفوا، فات أبو طالب عام ٩٠٣٩ ه، ومات طها سب واسماعيل ميرزا فى ذات القلمة بعد وفاة عباس نفسه (٢).

وأما حيدر ميرزا ابن حزة ميرزا ، فقد أرسله الشاء عباس إلى البلاط العبّاني ليكون رهينة لديهم وذلك في عام ١٩٨٨ ه (٢)، وظلهناك حتى أصيب

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ۲ ص: ۱۹۴

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ١٦٩

<sup>[</sup>۲] ایران در زمان صفویه ، س : ۲۵

بالطاعون ومات عام ۱۰۰۵ ه، فكان خبر وقائــــه مبعث سرور فى البلاط الإيرانى .

وهكذا كان الشاء عباس قاسيا مع أبيه وأخوته، وذلك خوفا على عرشه وسلطانه، ولم يقتصر بطشه على هؤلاء بل تمداهم إلى أبنائه كذلك.

كان الشاه عباس خسة أبناء هم على التوالى: محمد باقر ميرزا وعرف باسم صفى ميرزا ) وحسين ميررا وخدا بنده ميرزا واسماعيل في صفرها ، (1) فأراحهما أما مقلى ميرزا وقد توفى كل من حسين واسماعيل في صفرها ، (1) فأراحهما الله من بيطش أبيها ، أما ابنه الأكبر صنى ميرزا فكان الجيع بنظرون إليه على أنه ولى المهد والوريث الشرعى لأبيه ، وقد أحرز شعبية وحبا من الجيع عا أوغر صدر أبيه ضده ، وخشى أن يقوم بالدور الذي قام به هوضد أبيه السلطان عمد خدا بنده ، فأخذ بتلس القرص النحلاص منه ، حتى اختار أحد أعوانه من الشراكسة التيام عممة اغتيال صفى ميرزا ، فنفذ جريمته في الثالث من المعرم عام ١٠٧٤ هر (٢) ، وبدلا من أن بتظاهر الشاه عباس بماقبة القاتل ، فإنه أنم عليه بمنصب أكبر عما كان يشفله قبل تنفيد الجريمة (٣) وبقال إن الشاه عباس شعر بعد ذلك بتأنيب الضمير وظل يبكى الفقيد طوال عام كامل ؛ وإن كنت أشك في صحة هذا الخبر ، الأنه لو بكى هذا الابن ، وندم على فعلته ، كنت أشك في صحة هذا الخبر ، الأنه لو بكى هذا الابن ، وندم على فعلته ،

وابنه الثالث المدعو خدا بنده ميرزا حاز هو الآخر مكانة كبيرة في البلاط

<sup>(</sup>۱) لفت نامه ؛ شماره : ۲۹ ، ص : ۲۹

<sup>(</sup>٢) زندكاني شاء عباس أول ، ج: ٧ ، ص: ١٧٨

History of Persia, Vol II.p. 175. (T)

وخارجه لممتمه بمزايا عديدة منها الكرم والشجاعة والإخلاص وبشاشة الوجه، حتى أن الجيع نادوا به كعاكم موعود بالمرش بعد أبيه ، فمكانت النقيجة أن تملك الغيظ أباه ، وعبر عن استياله من حب الجيع له باغتيال مربيه ، مما أغضب حدا بنده ، وجمله بسرع صوب البلاط مملنا احتجاجه ، ووصلت ثورة غضبه إلى حد إشهاره السيف في وجه أبيه ، فأمر الثاه عباس بسمل عينيه ، مما أصاب هذا الابن بما يشبه الجنون ؛ فأقدم على الانتحار بتناول السم (١).

ولم يكن حظ الابن الخامس إما مقلى ميرزا أفضل من حظ أخويه السابقين حيث أمر الشاء عباس بسهل عينيه فى عام ١٠٣٦ ه، حتى يحرمه من ولاية العهد وحتى لا يلتف حوله رجال البلاط والقواد مثلما فعلوا مع أخويه صتى ميرزا وخدا بنده ميرزا.

و بإقدام الشاه عباس على الخلاص من أبنائه واجه فى أواخر همره مشكلة اختيار ولى عهده ، فلم يجد إلا سام ميرزا ابن صنى ميرزا القتيل والذى أغذته أمه من القتل بأن أبعدته دائما عن مجلس الشاه عباس وعن رجال بلاطه ، فعاش فى الحريم حتى توفى الشاه عباس عام ١٠٣٨ ه (١٦٣٩ م) فتولى الحكم باسم الشاه صنى .

و فلاحظ إلى جانب بطش الشاء عباس بأبنائه وأفراد أسرته، أنه استن سنة جديدة في تربية ولى المهد، فبعد أن كانت السنة المتبعة منذ عهد الشاء اسماعيل الأول هي إرسال ولى المهد إلى إحدى الولايات الكبيرة ليشرف على تصريف أمورها، ويتموس الحكم فيها، قبل أن يتولى زمام الدولة

<sup>[1]</sup> المرجع السابق ، ص ١٨٢

بأسرها ، فإن الشاه عباس أمر بأن يازم ولى العهد الحريم ولا يسمح له بالاحتلاط بالقواد ، ولا يحادث إلا الخدم والجوارى ومربيه الخصوصى . وقد دافع الشاه عباس عن موقفه هذا بأنه يجنب الدولة الفرقة والانقسام (١) ولعله لجأ إلى ذلك حتى لا يرتكب أحد ولاة العهد معه مثلا ارتكبه هو مع والده الساطان محمد خدا بنده ، ولكن هذا القرار كان ذا آثار مدمرة على الدولة الصفوية إذ تولى أمورها ماوك عديمو الخبرة بالحكم والسياسة .

وهكذا كان الشاه عباس حاكا مستبدا منفردا بالسلطة، ولا يسمح لأحد بأن يشاركه الرأى والحكم ، كاكان يسارع باغتيال كل من بظن فيهم خيانة، حتى ولو كانوا أقرب الناس إليه ، ولسكى ينجع النجاح المطاق في الانفراد بالحسكم خطط للقضاء على كل نفوذ لقواد القزلباش ، كا صمم على تكوين جيش مركزى بأثمر بأمره ، وبقضى على كل فتنة تثار ضده ؛ في المدى نجاحه في تنفيذ هذين المخططين ؟

#### **- 7 -**

التخاص من نفوذ رؤساء طوائف القزلباش :

انهز رؤساء الطوائف فرصة اضطراب الحياة السياسية خلال عصرالشاه اسماعيل الثانى، وكذلك ضعف شخصية السلطان محمد خدا بنده الكفيف البصر، وبدأوا فى بسط تفوذهم وسيطرتهم على كل شيء فى الدولة، وسلكوا فى تحقيق هذه السيطرة كل مسلك حتى ولو أدى ذلك إلى اغتيال أفراد الأسرة الصفوية نفسها، وكان ممن اغتالوهم والدة الشاه عباس مهد عليا وأخوه حزة

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ۳۷۰ ـ ۳۷۲

ميرزا<sup>(۱)</sup> وقد ترك هذا الأمرآ ثارا قائمة على شعور عباس تجاههم ، مما جعله يضعر لحم السوء ، ويعتد العزم على التخلص من شرورهم والقضاء عليهم متى وائته الفرصة .

وكان عدد طوائف الترلباش قبل تولى الشاه عباس الحكم اثنتين وثلاثين طائفة ، وهذه الطوائف كانت منتشرة في كل مكان من الدولة الصفوية ، وكانوا علكون الكثير من الأراضى في كل ربوع إيران، وبعتبرون أنفسهم أعلى مكانة وأكثر أصالة من بقية أفراد الشعب الإيراني ، على الرغم من أن عر تواجدهم قد بدأ منذ عصر حيدر والد الشاه اساعيل الأول فقط (٢). وكان عدد أفراد هذه الطوائف جيمها ستين ألف فرد وتدفيهم رواتهم من خزانة الدولة . (٢)

وقد لوحظ كذلك أن جميع حكام الآقاليم قبل عصر الشاء عباس كانو! من بين رؤساء طوائف القزلباش فقط<sup>(٤)</sup>.

ونتيجة لإشراف طوائف القزلباش الكامــــل على الشئون المسكرية والإدارية ، فإن تسلط رؤسائهم قد فاق كل حد، ولسكى يستطيع الشاه عباس أن ينفرد الحـكم كان لزاما عليه أن يصنى نفوذه ، ويحطم شوكتهم، وهذا ما أقدم عليه ، فما أن تم تتونجه حتى أصدر أوامره بإلقاء القبض على قواد الفزلباش الذين شاركوا في اغتيال أخيه حزة ميرزا ومنهم عليقليخان قيج

<sup>(</sup>١) اللت تامه ، شماره" ٧٦ ، ص : ٢٤

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس أول ، ج : ۲۹ ص : ۱۷۳

 <sup>(</sup>٣) أنظر لفت تامه شماره ٧٦ ص : ٤٤ ، إيران در ومان صفويه ، ص
 ٣٥ ، وغيرها من المراجع

<sup>(</sup>٤) زندگانی شاء عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۱۷٤

أغلى ، واساعيل قليخان وكثيرون غيرها ، ونفد فيهم جميعاً حكم الإعدام ، وقد أنخذ هذا القرار بالمشاركة مع مرشد قليخان .(١)

و إلى جانب اقتصاصه من قتلة أخيه ، فإنه أقدم على قتل من اشتركوا في اغتيال والدنه ، فقد ورد في الأخبار بأنه ألتي القبض على قور خس خان أحدمد برى جربمة اغتيال والدته ، وقام الشاء عباس بقتله بيده، وكأن في هذا العمل ترضية نفسيه له حيث انتقم لوالدته بقتل من اشتركوا في اغتيالها (٢).

ثم انتهز الشاه عباس فرصة تورة بعض رؤساء القزلباش صدمرشد قليخان عندما اختص نفسه بمنطقة أصفهان، فأصدر الشاه أوامره بتجريدهم من قلنسوة القزلباش وقطع رقابهم جميماً، كما صادر ممتلكاتهم وممتلكات أسرهم، ووزعها على عدد من أنصاره ومؤيديه.

ولم تمض فترة طويلة بعد تتويج الشاه عباس حتى تخلص من مرشدقليخان كا أمر يقتل عدد كبير من لللتفين حول مرشد قليخان، حتى ولو كانوامن طوائف أخرى غير طائفة استاجلو.

وهكذا كان الشاه عباس ينتهز أى فرصة ساعة ليفتك بعدد من رؤساه طوائف القزلباش وقوادهم ، انتقاما لمقتل أفراد أسرته ، ودرءاً لأى حطر قد يهدد سلطنته إذا مانوالى فى تعقيهم والخلاص من شرورهم ، وإلى جانب قتله الكثيرين منهم ، لجأ إلى أساليب أخرى قاقضاه على نقوذهم ، وبحاصة فى مجال الجيش ، فبعد أن كان الجيش بعتدد اعتماداً كليا على أفراد طوائف القزلباش، أصدر الشاه أوامره للكوين جيشين جديدين، أحدها من الأرمن

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا . جـ ٨ ، ص : ٣٣٤

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ج ۸ ص : ۲۵۹

والشركى والكرجيين التابعين لسلطانه ، والآخر من خاصة محبيه من مواطنيه بنض النظر عن الطوائف التي ينتسبون إليها ، وأطلق على الجيش الثانى اسم «شاهسون » أى محبى للك ، وكان الجيشان يتلقيان أو امرهما من الشاه مباشرة ، وبذلك تخلص من إشراف رؤساه القزاباش على النشاط الدكرى، مما أعطاه حرية أكبر في البطش بهم ، والقضاء عليهم (١).

كا أصدر الشاء أوامره بتجريد رؤساء طوائف القزلباش من مناصهم الإدارية الهامة في الدولة ، وأسندها لقيادات شابة جديدة (٢٠ ، فكان يقرب إليه بعض الشبان الذين بتوسم فيهم الإخلاص والتفاني في خدمته ، وينم عليهم بأرفع الأوسمة والألقاب ، ويوليهم حكم الولايات الحتلفة ، والمناصب الهامة في البلاط ، ولكن إذا ظن بأحدهم سوءاً أو رغبة في التساط والفلهور سارع بالفتك به والخلاص منه ، وهكذا جمل كبار رجال الدولة وحكام الولايات مخافونه و يرهبون سطوته .

وجاً الشاه عباس إلى وسيلة أخرى لإحكام سيطرته وقبضته على كل مفاليد الحكم في الدولة الصفوية ، فبعد أن كان نظام الحبكم منذ عصر الشاه اساعيل الأول لامر كزياء حيث أعطى حكام الولايات حق الحبكم المطلق في ولاياتهم ، وليس الحاكم مطالبا إلا بإرسال قدر معين من المال والفلال كهدبة للشاه فقط (٦) ، وحدنا الشاه عباس يحكم قبصته على حكام الأقاليم ويحيلهم إلى مجرد مراوسين يأتمرون بأمره ، وليس من حق أحدهم الامتناع عن تنفيذ أي أمر يصدر إليه من الشاه (٤) ، بل أصبح من حقه أن يعزل أي

History of Pereia, Vol. II. p. 175. (5)

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، س : ع

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاہ عباس آول ، ج ۱ ص : ١٧٦

<sup>(</sup>٤) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٢٣٩

حاكم لا يروق له ، ويمين آخر مكانه ، وهكذا شعر حكام الأقاليم بأن بقاءهم في مناصبهم أمر متعلق برضاء الشاه عنهم أو غضبه عليهم ، بعد أن كان منصب حكام الأقاليم حكرا لرئيس طائفة القزلباش المتمركزة في كل إقليم .

ونتيجة لهذه السياسة التشددة استطاع الشاه عباس أن يقضى على سطوة طوائف القزلباش وتدخل رؤسائهم في كل صغيره وكبيرة من أمور الدولة، وأن يميد للدوله هيبتها ووحدتها، بل يجبر رجال القزلباش على الالتفاف حوله رهبة منه وخوفا من بطشه، بمد أن كانت تلتف حول الشاه اسهاعيل والشاه طهماسب حبا وودا. وبقضائه على نفوذهم راد من فرص تمتعه بحكم مطاق وبصوت مسموع لدى الجميع في كل ربوع إيران.

#### **-7-**

## الاهمام بالجيش الصفوى :

كان الجيش الصنوى قبل عصر الشاه عباس يعتمد على رجال النزلباش البالغ عددهم ستون ألف حندى ، وكانوا يتلقون أواموهم من رؤساء الطوائف التابعين لهم ، إذ لم يكن من حق الشاه الصفوى إصدار الأوامر مباشرة لجنده ، بل عليه أن يصدر الأمر لرؤساء الطوائف ثم يقوم كلرثيس طائفة بإبلاغ الأمر لتابعيه من الجنود (۱) ، ونتيجة لهذا النظام العكرى أصبحت قبضة الشاه على رجال القزلباش ضميفة ، لأن رؤساء الطوائف إدا لم يرق لهم أمر الشاه امتنموا عن إبلاغه للجنود ، بل أصبح في استطاعة هؤلاء

<sup>(</sup>۱) لقت نامه ، شهاره ۷۹ ص ۴۶

الرؤساء بعد ذلك تأليب أتباعهم ضد الشاه ، وشق عصا الطاعة ضده ، ومرعان ماكان يستجيب الأعوان لهم ، ومافعله عليقليخان ومرشدقليخان في خراسان أيام أن كان عباس موجودا هناك خير شاهد على سطوة رؤساء القزلباش وتحديهم لأوامر الشاء الصغوى.

وما أن تولى الشاه عباس الحكم حتى أدرك أن القضاء على نفود رؤساه طوائف القزلباش بمتمد بالدرجة الأولى على إضعاف القوات التابعة لهم، فأقدم على تخفيض عدد جنود القزلباش إلى النصف بحيث أصبح عددم ثلاثين ألف فقط. (١)

وإلى جانب هذه الخطوة ، وجدنا الشاه عباس يجابه جاعة أخرى كان لما نفوذها قبل عصره ، ونهنى بها جاعة الصوفيين وهى جاعة تكونت منذ قيام الدولة ، وزعم أفرادها أبهم أنصار البيت الصفوى والمدافعون عنه ، حيث انتهز هؤلاء فرصة ضعف الدولة أيام حكم السلطان محد خدابنده وزادوا من نفوذهم وسطوتهم ، كاحاولوا إثارة الفلاقل فى بداية حكم عباس على أمل إعادة السلطان محد خدابنده إلى الحكم، فا كان من الشاه عباس إلاأن شل حركتهم وأضعف نفوذه ، وأبعدهم كلية عن المشاركة فى الدفاع عن الدولة وأفراد البيت المالك، ولم يسند إليهم إلا أحتر الأعمال، كتنظيف عصور الدولة ، ومنصب الجلاد وغير ذلك من الوظائف الدنيا الدنيات.

وبعد أن أضعف الشاء عباس قوة رجال القزلباش وكذلك سطوة جماعة الصوفيين شعر بأنه في حاجة ماسة إلى تجديد الروح المسكرية في

History of Persia, Vol II, p. 175.

إبرأن وتنشيطها ، وبخاصة أن البلاد تتهددها أخطار من الشرق ممثلة في الهجمة الأوزبكية ، ومن الغرب ماثلة في احتلال الدولة الميّانية لكثير من أراضي إيران الغربية ، وأمام هذه الحاجة لللحة أقدم الشاه عباس الأول على اتخاذ خطوات عملية في سبيل تدعيم قواته المسكرية ؛ ومن هذه الخطوات إنشاء جيشين جديدين ؟ أحدهما يتكون من رعايا الدولة الصفوية من غير المملين ويضم أبناء طوائف الـكرجيين والأرمن والشركس(١)،وهو جيش خاضم للسلطان مباشرة ، ويأتمر بأوامره ، ويتقاضى أفراده رواتبهم من خزانةالشاه وهذا الجيش شبيه في تكوبنه بأي جيش انكشاري(٢)في ذلك الوقت إذ كان يتولى الدفاع عن الشاه وحراسة قصوره في مقابل مايدفع لأفراده من رواتب ومخصصات. أما الجيش الثاني فيتسكون من رعايا إيرانيين بنتسبون إلى طوائف الشعب المختلفة سواء أكانوا من أفراد القزلباش السابقين أوعن لم ينضموا تحت لواء أي طائفة من طوائف الفزلباش، الشيء الوحيد الذي يربط بينهم هو الالتفاف حول الشاه عباس ، والتفاني في تنفيذ أهدافه ، والدفاع عن أرض إيران ضد أعدائها وأعداء الشاه عباس وقد أطلق على هذا الجيش الثاني اسم ۾ شاهيون ۽ أي محبي المائ (٢٠).

وبتكوين الشاه عباس لهذين الجيشين اللذين يأتمران بأوامره المباشرة استطاع أن يحكم قبضته في الداخل ، كما استطاع أن يوجههم لمحاربة أعدائه في الخارج ، فأحرز بفضل إخلاصهم له انتصارات في الشرق والغرب .

ومن العوامل التي ساعدت على تطوير القوة العبكرية الصفوية في عصر

<sup>(</sup>۱) إيران در زمان صفوية ، س : ۲٥

History of Persia, Vol II,p.182 (v)

<sup>(</sup>٣) إيران در زمان صفوية ، ص ، ١٥

الشاه عباس الأول إقدامه على تسليح بعض فرق جهشه بالبنادق والمدافع ، فقد أدرك أن الجيش المثانى ينتصر دائماً على الجيش الصفوى لا بفضل كثرته العددية ، ولسكن لأنه مزود بالبنادق والمدافع ، وقد ذكر الورخون أنه زود جيشه بنخسيائة عربة مدفع وستين ألف بندقية (١) ، وقد صنمت هذه الأسلحة النارية داخل إيران، حيث أشأ الشاه عباس مصنعاً لإنتاج السلاح والدخيرة (١) وقد ساعده في إقامة هذه الصناعة أفر اد البعثة البريطانية التي وفدت إلى إيران عام ١٠٠٧ ه ( ١٥٩٧ م ) بقيادة الأخوين شرلى ، كا ساعده أفر اد البعثة في رسم الخطط العسكرية وشارك بعضهم في الحروب التي دارت بين الجيشين الصفوى والعثماني، فقد ورد في الأخبار أن روبرت شرلى أسندت إليه رئاسة إحدى الفرق العسكرية الصفوية في الحرب التي دارت بين الجانبين الصقوى والمثماني خلال عامي ١٠١٤ ، ١٠١٤ هـ (٢٠٠٠ هـ (٢٠٠٠) والمثماني خلال عامي ١٠٠٤ ، ١٠١٤ هـ (٢٠٠٠)

وعلى الرغم من مجهودات الشاه عباس لتطوير قوته المسلحة البرية ، فإنه لم ينتبه إلى إنشاه قوة عسكرية بحرية تستطيع مجابهة خطر القوات البرتغالية في جزيرة هرمز وبعض موانى إيران في منطقة الخليج العربي ، وعندماف كو في طرد البرتغاليين وجدناه يستمين بقوات شركة الهند الشرقية الإنجابزية ، التي سارعت بتقديم العون لا أملا في مساعدة إيران ، ولكن تطلعاً إلى إحراج البرتغال من ميدان التنافس التجارى في منطقة الشرق عامة والهند خاصة . وقد حاول البعض الدفاع عن هذا القصور من جانب الشاه عباس بقولهم ، إن جو المواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي لا يساعد هلى بقولهم ، إن جو المواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي لا يساعد هلى بقولهم ، إن جو المواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي لا يساعد هلى بقولهم ، إن جو المواحل الإيرانية في منطقة الخليج العربي لا يساعد هلى

<sup>(</sup>۱) تاریخ إیران آز مغول تا افشاریه ، ص ۲۲۱۰

<sup>(</sup>۲) لغت نامه ، شاره : ۲۹ ، ص : ۲۶

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس أول ، جـ ٣ ، ص ٢٤١

المعيشة للستقرة (١٠). ولكن يمكن الردعليهم بأن هده السواحل نفسها قد عاش فيها الأوربيون الوافدون من البرنفال وأسبانيا ، وتحملوا ارتفاع الحرارة بها ، فكيف ينهرب منها الإيرانيون وهم أصحاب البلاد والمطالبون بالدفاع عنها ؟ وقد أدى قصوره هذا إلى أن حلت القوات الإنجليزية محل القوات البرنفالية ، وبسطت نفسدوذها على جميع موانى، لمخليج العربى بعد ذلك .

. . .

ولكن إذا تجاوزنا القصور في إنشاء قوة بجربة إيرانية ، فإننا يجب أن نعترف بأن سياسة عباس المسكرية قد نجعت نجاحا ملحوظا في الداخل والخارج ، حيث أعادت للدولة هيبتها ، والشاه سلطانه ، وقد بدا ذلك واضحا في صده لحلات الأوزبك والمثانيين ، وفي قضائه على جميع الفتن الداخلية التي أثارها حكام الأقاليم في وجهه بمد أن أفقدهم سلطانهم ، وأضمف رجال التزلياش التابغين لهم . فا أهم هذه الفتن الداخلية ؟ وكيف جابهها الشاه عباس الأول ؟

- 5 -

إخماد الشاء عباس الفتن الداخلية :

بعد أن تم تتوبج الشاه عباس ، بدأ يتطلع إلى الانفراد بالحكم ، والقضاء على سلطة القواد والعكام ، وإعادة العكم للركزى إلى ماكان عليه أيام الشاه اسماعيل الأول والشاه طهماسب، ولكن أهدافه هذه اصطدمت

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، س : ۱۵ - ۱۹ - ۲۱۶

وأطاع بدمن حكام الأقاليم المتطلعين إلى بسط تفوذهم على الأماكن التي يتولون حكمها ، فدكان لزاما على الشاء عباس أن يجابه خطرهم قبل أن يستقحل ودخل في حروب كثيرة مع دولاء الثائرين وانتصر عليهم ، وفرض هيبته على الجميع ، ومن أهم هذه الفتن الداخلية التي أخسدها الشاه عباس هذه المتن الأربع :

## ١ --- فتنة يعقو بخان ذى القدر في قارس :

بعد أن توج الشاه عباس أصدر أوامره بأن يتولى أمر فارس يمقو بخان ذو القدر ، ولكن هذا الحاكم سرعان ماهمل على زيادة رقعة نفوذه ، فضم إلى حكه مناطق يزد وكرمان ، وبدأ يتصرف فيا تحت حكمه من بلاددون الرجوع إلى الشاه عباس ، وبدأ يتصرف وكأنه حاكم مستقل للمرجة أنه كون جيشا وسلحه بأسلحة كثيرة تمكنه من مناودة جيش الشاه عباس إذا ماحاول الشاه التعرض لسلطانه .

وأمام هذا الخطر تقدم الشاه عباس بحبشه صوب أصفهان ، ووصلها فى عام ١٩٩٨ هـ ( ١٩٩٠ م ) ، وأرسل بدعو يعقو بخان التصالح فيها بينهها والصفح عنه ، مقابل خضوعه الشاه عباس ، فلم يقبل يعقو بخان إلقاء السلاح إلا بعد أن أقسم الشاه بأنه سيصفح عنه ، وأخيرا دخل الشاه عباس فارس ، وحافظ على قسه مدة ثلاثة أيام ، حتى اطمأن يعقو بخان ، وفي صبيحة اليوم الرابع دخل يعقو بنغان على الشاه عباس في البلاط ، فإذا برجال الشاه يقيدونه ويفت كون به ، كما أمر عباس بمثول جميع أفراد أسرة يعقو بنغان وأعوانه إلى البلاط ونة بيل قدميه لكي يصفح عنهم ، وقد فعلوا ذلك ، ولكن الشاه فتك بهم بعد ذلك ( ) .

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ۱۳۰ مس ۱۲۵ – ۱۳۰۰

## ٧ -- فتنة خان أحمد خان حاكم جيلان :

كان خان أحد خان بتولى حكم جيلان من قبل الشاه طهباسب الأول ، ولى خال الاستقلال بها ، فألتى الشاه طهباسب القبض عليه وسجته فى قلمة اصطغر ، وظل فى السجن مدة عشر سنوات إلى أن تولى الحكم السلطان محد خدا بنده ، فأفرج عنه وأعاده إلى حكم جيلان ، وزوجه أخته مرم سلطان بيكم (١) ، على أمل أن تكون الملاقة الأسرية دافعا له للعفاظ على مكانة الأسرة الصقوية وعدم الخروج عليها ، ولسكن خان أحمد انتهز فرصة ضعف السلطان محد خدا بنده ، وبدأ يوسع دائرة نفوذه ، وبقرض سلطانه المستقل ، وظل الحال كدنك إلى أن تولى الثاه عباس ، فرغب فى إخضاع حاكم جيلان لكلمته ، ولكن خان أحمد رفض كل محاولات عباس ، بل إنه جمل من جيلان مأوى لمدد كبير من قواد القزلباش الفارين من سطوة عباس ، فأرسل الشاه إلى خان أحمد يطلب منه تسليم هؤلاء التائرين ، عباس ، فأرسل الشاه إلى خان أحمد يطلب منه تسليم هؤلاء التائرين ، واضطرابا (٢) .

وانتهز خان أحد اشتدادالصراع بين الدولتين المبانية والصفوية ، وحاول استثمار ذلك الصراع لصالحه ، فراسل السلطان المبانى يدعوه لمهاجمة لاهيجان محرا ، وسيقوم هو بمساعدة الفوات المبانية في احتلالها ، ثم تتقدم الجيوش المبانيه بعد ذلك إلى قزوين وتحتلها. ثم تحتل باتى مدن إبران ، وسيكونهو المبانيه بعد ذلك إلى قزوين وتحتلها. ثم تحتل باتى مدن إبران ، وسيكونهو

 <sup>(</sup>۱) دکتر عبد الحسین نوائی : شاه طهماسب صفوی ، بحوعه اسناد ومکانبات تاریخی ، ص ۱۳ ، تهران ۱۲۵۰ . ش

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول ، جه . ص ۱۳۱ - ۱۵۷

فى عون الفوات العبانية فى مقابل تثبيت حكمه المستقل فى منطقة جيلان (١) وقد عرف الشاه عباس أمر هذه الدعوة بعد أن عقد معاهدة صلح مع الدولا العبانية ، وأدرك أنه لابد وأن يقضى عليه ، ولكن انشغال الشاه بإخاد فتنة ذى القدر فى مارس ، ودفع الأوزبك عن خراسان ، جعله كل هذا يهادن خان أحد مؤقتا . فأرسل إليه يطالبه بإثبات حسن نواياه بإرسال زوجته — هذا الشاه عباس — وابنته لتقدما فروض الطاعة نيابة عنه إلى الشاه ، ولكن خان أحد رفض هذا الطلب (٢) .

كا ذكر البعض بأن الشاه عباس لجأ إلى رباط المعاهرة للقضاء على هذه الفتنة ، حيث عرض على خان أحد إعلان خطبة ابنته إلى صنى ميرزا أكبر أبناء عباس ، ولكن خان أحد رفض ذلك بحجة صغر س ابنته حيث كان لها من العمر فى ذلك الوقت أربع سنوات (٢).

وأمام تعنت خان أحد وتأزم الموقف فيا بينه وبين الشاه عباس ،أصدر الشاه أوامره إلى قائد جيئه فرها دخان بالتحرك صوب جيلان والقضاء على فتنة خان أحد خان ، وأخيرا التق الجيشان في جيلان ، وعندما أدرك الحاكم أن الهزيمة من نصيبه آثر الفرار بحرا إلى شيروان ، ومنها واصل سيره إلى العاصمة العثمانية ، حيث عاش هناك فترة ، وحاول بعد ذلك الرجوع إلى حكم العاصمة العثمانية ، حيث عاش هناك فترة ، وحاول بعد ذلك الرجوع إلى حكم جيلان مرة أحرى مع تقديم فروض الطاعة ، ولكن الشاه عباس رفض عودته إلها . (١)

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، جـ ٨ ص ٣٦١ - ٢٦٢

<sup>(</sup>٢) زندگاني شاه عباس أول ، جه ، ص : ١٣١ - ١٥٧

<sup>(</sup>۲) شاه طهماسب صفوی . مجموعه استاد ـ ص : ۱۳

<sup>(</sup>٤) ملحقات تاريخ روضه الصفا جـ ٨ ص ٢٦٣

أما زوجه خان أحد — وهي همة الشاه عباس — وابنته فقد تم ترحيلهما إلى العاصمة حيث تعذر على خان أحد أن بأخدها معه ، فعاشتا في بلاط الشاه عيشة مكرمة إلى أن أدركت الوقاة الزوجة عام ١٠١٧ هـ، وعندما بلفت الابنة سن الزواج طلب الشاه من ابنه صنى ميرزا أن يتزوجها ، ولكن الأمير رفض ذلك ، مما دفع الشاه عباس نفسه إلى أن يتزوجها ().

### ٣ – فتنة شاهور ديخان في لرستان .

انتهز شاهور دیخان فرصة انشغال الشاه عباس ببعض للوام ، وهاجم قلعة و صد مرة ، واحتلها ، ودعا جميع أمراء منطقة لرستان للاتحاد معه ضد الشاه . فأمر عباس قانسده مهد يقل خان شاملو بالتوجه صوب قلعة صد مرة والقضاء على شاهورد يخان ، وتقدم جبش الشاه صوب الفلعة واحتلها مما دفع شاهور ديخان ، وتقدم جبش الشاه صوب الفلعة واحتلها مما دفع شاهور ديخان الهرب إلى بفداد .

وبعد فترة الانتظار والترقب، استغل شاهورديخان انشفال الشاه عباس ، أمور خراسان والقضاء على الخطر الأوزبكي، وعاد مهاجمة لرستان واحتلها، فاضطر الشاه لارسال حملة أخرى إلى المنطقة، واستطاعت هذه الحملة القضاء على المفعنة، وأمت القبض على شاهورديخان وقتلته، كا قتلت السكتيرين من أتباعه، وأمر الشاه بإيداع ولدى شاهورديخان قلمة ألموت (٢٠).

## ٤ - فتنة حاكم لار المتمتة بالحكم الذاتى:

كانت منطقة لار بفارس تشمتع منذ أيام الدولة الساسانية بمكم ذاتى ،

<sup>(</sup>۱) شاه طهاسب صفوی ، مجموعه ٔ استاد . . ص : ۱۳

<sup>(</sup>۲) ملحقات روضة الصفاء ج ۸ ، ص ۲۷۱ ، ۲۸۵ ، ۳۰۲ – ۳۰۵ ، انظر أيضاً زندگاني شاه عباس أول ج ۳ ، ص : ۱۹۵

وحرص حكامها على مهادنة أى حكومة قوية تجاورهم ، وكانوا يتفقون مع هذه الحكومات على دفع الجزية فى مقابل الإبقاء على الاستقلال الذاتى الحكومة لار ، وظل العال كذلك حتى حكت الدولة الصفوية إيران ، فتعهدوا للشاه اسماعيل بدفع الجزية والبقاء مستقلين عن الدولة ، فوافق الشاه اسماعيل واستمر الحال كدلك فى عهسد الشاه طهاسب ، ولكن ما أن اضطربت أحوال الدولة الصفوية خلال فترقى حكم الشاه اسماعيل الثانى والدلطان محد خدابنده ، حتى امتنع حكام لار عن دفع الجزية ، وعندما تولى الشاه عباس الأول العكم حرص على تأديب حكام لار وإرغامهم على دفع الجزية ، وإلا قوض دعام حكومتهم وضم لار إلى حكمه الباشر ، وقد وانته الفرصة عندما بلغه أن حاكم لار ويدعى ابراهيم خان يسامل أهالى تلك المنطقة بقسوة وغلظة مما جمل أهالى لار يتطامون إلى الشاه عباس كى يخلصهم من ابراهيم خان وقسوته ().

أخيراً تأزم الموقف بين الشاه عباس وحاكم لار عندما اعتدى هسداً الحاكم على أحد التحار الأجانب الوافدين إلى إيران بتشجيع من الشاه عباس وقد استولى على أمواله وأموال زوجته ، فحرص الشاه عباس على استرضاء التاجر الأجنبي ، فأرسل إلى ابراهيم خان يطلب منه الإسراع فى رد أموال التاجر وأموال زوجته ، والكن ابراهيم خان تباطأ فى تنفيذ مطلب الشاه عباس، مما جمله يصدر أوامره إلى حاكم فارس اللهورد يخان لكى يتقدم صوب لار ، ويؤدب ابراهيم خان ويعيد أموال التاجر إليه ، ويقوض بعد ذلك دعائم حكومة لار المستقلة .

وامتنالا لأوامر الشاه عباس تقدم اللهورديخان إلى منطقة لار وقمع فتنة

<sup>(</sup>١) ملحقات 'تاريخ روضة الصفا ج ٨ ، ص : ٣٣٤

ما كمها ، وألتى القبض عليه وأرسله مكبلا بالقيود إلى الماصمة أصفيان وذلك عام ١٠٩٠ هكا فرض ضرائب باهظة على سكان لار تمويضا عن السنوات التي امتنعوا عن الدفع فيها قبل عصر الشاه عباس (١) ، كا استولى القائد الإيرانى على خزائن حكومة لار ، ومن بين ماعثر عليه في هذه الخزائن تاج مرصع بالهر والياقوت ، قيل إنه تاج كيخسرو الساسانى ، وقد احتفظ حكام لار بهذا التاج منذ العهد الساسانى حتى هذه المركة إذ كانوا يتوارثونه فيا ينهم ، وقد أرسل اللهورد يخان هذا التاج إلى الشاه عباس في أصفهان (٢)

وهكذا قضى الشاه عباس على فتنة حاكم لار ، كما قضى على حكومة تتمتع الحسكم الذاتى داخل حدود الدولة الصفوية ، مماكان يشعره بالضيق لوجود جزء من إيران لا يخضع لسلطانه المباشر وحكمه المطلق

هذه هي أهم الفتن التي آثارها بعض حكام الأقاليم في بداية حكم الثاه عباس الأول ، وإلى جانبها نشبت فنن أخرى أقل أهمية استطاع الشاه عباس القضاء عليها قبل أن يستفحل خطرها ، ومن هــــذه الفتن فتنة شاه ملك في جيلان ، وفتنة الجاعة التي عرفت باسم سيا پوش في استراباد (٢).

وقد أدى نجاح الشاه عباس في إخاد هذه الفتن إلى استتباب الأمن في الدولة الصفوية ، وتمتم الشاه بالحكم المطلق والسلطة المركزية ، إذ أصبح جميع حكام الأقاليم ينعشون سطوته ، ولا يفكرون في الخروج عليه وإلا واجههم بالقتل والتشريد ؛ ولكن إذا كان الشاه عباس قد حكم الدولة حكا فرديا ،

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ج ۳ ص ۱۸۳ - ۱۸۷

<sup>(</sup>٢) عالم آراى عباس ص: ٥٢٥ - ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) تأريخ إيران از مغول تاافشاريه ، ص : ٣١٩

فهل معنى هذا أنه لم يستمن بوزير أو رئيس ديوان أو قائد جيش ، وأنه أشرف بنفسه على كل صغيرة أو كبيرة فى الدولة ، أم انه استمان مجهاز إدارى كلمل بصرف أمور الدولة ، والكن من خلال توجيهات الشاه وأوامره ؟ هذا ما ستمرفه من خلال الكلام عن الإدارة في عصر الشاه عباس .

— o —

الإدارة في عصر الشاء عباس الأول(١):

على الرغم من الحسكم الطلق الشاه عباس ، فإنه كان يستعين بعدد من المعاونين من وزراء وقواد وكتاب ، وذلك لاتباع رقعة الدولة الصفوية وكثرة المهام التي يزاولها الشاه ، وانشغاله بالحروب الكثيرة ، وأهم هؤلاء المعاونين أولئك الذين كانوا بكونون مجلس البلاط ، وهم سبعة أفراد وترتيبهم حسب أهمية مناصبهم كايل :

أولا: اعتماد الدولة (الوزير الأعظم) وهو الشخص الثانى بعد الشاه السمالية الرئيس الأعلى لأركان الدولة وعامة أمراء البلاط وجميع أمراء الولايات، وهو المشرف على الأمور المسالية والمتصرف في جميع نفقات الخزانة (٢) ، ويجلس إلى يمين الشاه في المجلس ، لذا كان يقال له أحيانا وزير

<sup>(</sup>١) للمؤيد من التفصيلات يرجع إلى :

الميمنة ، وكان الوزير يوقع القرارات أولا ، ثم ترفع بعد ذلك الشاء لكى يعتمدها<sup>(۱)</sup>.

وقد تولى هذا المنصب سبعة وزراء في عصر الشاه عباس ، وهؤلاء الوزراء هم :

۱ - میرزا شاهولی : و کان وزیرا لمرشد قلیخان قبل معدم الشاه عباس الله تزوین ، وعندما تم تتوبج عباس فی آخر عام ۹۹۳ ه اسندت الوزارة إلى هذا الوزیر استجابة لطلب موشد قلیخان ، وظل یشفل المنصب حتی اغتیل مرشد ، فأبعد عن الوزارة (۲) .

٣ ــ ميرزا محد كرمانى: وقد ساعد الثاه عباس فى القضاء على موشد قليخان ، لذا كافأه الشاه بمنصب الوزارة ، ولـكنه عزل عنه بعد حوالى ستة شهور فقط ، وتم قتله فى عام ٩٩٨ هـ ، إذ حاول تقليد موشد قليخان فى فرض سيطرته وسلطانه ، والتصرف فى كل أمور الدولة دون الرجوع إلى الشاه عباس (٩) ، كا ارتكب ابنه بعض الأهمال المستهجنة والتى أثارت الشاه ضده وضد أبيه ، فصم على التخلص من هذا الوزير (١).

۳ ـ ميرزا لطف الله الشيرازى ، وقد تقلد المنصب مدة عامين إلى أن تم عزله فى عام ١٠٠٠ ه ( ١٥٩٢ م ) .

عاماً ، المتدت الأردوبارى : وتولى الوزارة عشرين عاماً ، المتدت ما بين عاماً ، المتدت ما بين عام ١٠٠٠ ه وعام ١٠١٩ ه ، وقد تولى قبل الوزارة منصب مستوفى

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۲ ص : ۲۹۹

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم و نفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) عالم آرای عباس ج ٧ ص : ١٠٤

<sup>(</sup>٤) ملحقات روضة الصفاء ج ٨ ص : ٢٥٨

المالك وأثبت كفاءة عالية في عمله، مما لفت نظر الشاء إليه وعينه وزيراً له ، وقد نجح في هذا المنصب الجديد والدليل على ذلك أنه ظل يتقلد المنصب حتى توفى ، بل إن نجاحه شجع الشاه عباس على استوزار ابنه من بعده .

ميرزا أبو طالب خان ابن حاتم بيك ، وشفل المنصب مدة عشر سنوات امتدت حتى عام ١٠٣٠ هـ ، وأخيرا عزله الشاه عباس لسوء خلقه ،
 وإدمانه الشراب ، وعدم توفيته في اختيار أصدقائه وندمائه (١٠).

٣ — سلمانخان استاجار ، وشغل المنصب مدة خس سنوات ، امتدت بين عامى ١٠٣٠ — ١٠٣٤ ه حيث توفى فى ذلك العـــام الأخير بمرض السرطان (٢).

٧ ـــ سلطان العاماء خليفة سلطان : و تولى الوزارة عام ١٠٣٤ هـ ، و قال يشغلها بعد و قاة الشاء عباس في عام ١٣٠٨ هـ ( ١٦٣٩ م ) ، حيث استوزه الشاه صنى حتى عام ١٠٤٩ هـ .

. . .

ثانياً: ركن السلطنة وهو الشخص الثانى فى بلاط الشاه بعد اعباد الدوة ورثاسة جميع طوائف القزلباش معقودة له ، وهو يتولى إدارة الحرس الخاص وبوقع على كشوف المرتبات لهذا الحرس ، ومن بين الذين تولوا هذا المنصب فى عصر الشاه عباس ، عبسى خان الصفوى رئيس طائفة شيخاوند وصهر الشاه عباس ،

<sup>(1)</sup> زندگانی شاہ عباس اُول ، ج ۲ ص : ...

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٤٠١

<sup>(</sup>٣) تاريخ إيران از مفول تاافشاريه ، ص ٢٤١

<sup>(</sup>ع) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۲ . ص : ۲ . ع

الذي كونه الشاه عباس من خاصة غلمانه الشاه ، فقد تولى رئاسة ذلك الجيش الذي كونه الشاه عباس من خاصة غلمانه، ومعظمهم من السكر جبين والشركس والأرمن ، وقد أنشى، هذا الجيش القضاء على سلطان القراباش وسطوتهم (۱) وأول من تولى هذا المنصب في عهد الشاه عباس أمان الله ورديخان .

رابعاً: كبير الياوران: وهو المسئول عن تنظيم مجلس الشاه وتحديد الحكان الذى سيجلس فيه كل عضو، وكذلك تحديد عدد الواقفين، وكان يرأس أربعين من المشرفين على القشريفات، ويتناوبون فيا يينهم تنظيم مجالس الشاه.

خاصاً: قائد حلة البنادق، وهو قائد الجيش الذي كونه الثاء عباس هذا الفلاحين، ورعايا الولايات وأعراب خوزستان، وقد سلح الشاء عباس هذا الجبش بالبنادق، وكانت مهمة هذا القائد الإشراف على تدريب هذه الفرقة وإعدادها الإعسداد الذي يسمح للشاه باستخدامهم في إضعاف قوة القزلباش.

سادساً : رئيس الديوان : ويشرف على جميع قصور الشاه وخرائها ، وكذلك أملاك الشاه الخاصة ، كا يعتمد ميزانية تلك القصور ويرسلها إلى اعتماد الدولة كي بوقعها ، وتصبح سارية المفعول ، ومن واجباته أيضا توفير أردية الشاه المخاصة ، وكذلك النعلع التي سينعم بها الشاه طوال عام قادم على من يريد .

<sup>(</sup>١) تذكرة الملوك ، ص : ١٢

بجلس إلى جوار الشاء فى الجالس النعاصة والعامة ، وبحاول الجميع كسب وده لمعرفته النامة بجميع أسرار الدولة ، ولأنه يخط بيده كل أوامر الشاه ،ومن مهام هذا الكاتب إعداد جميع أوامر الشاه وتبليفها فلجميع ، وإعداد ردود الشاه على مراسلات الملوك الأجانب ، كا يتولى عرض رسائل حكام الولايات على الشاه ، وفى المجلس يجلس إلى يسار الشاه دائمسسا ، قدا كان يقال له أحيانا ( وزير الميسرة ) .

هذه مناصب كبار رجال الدولة في عصر الشاه عباس ، ومنهم يتكون عبلس البلاط الذي يرأسه الشاه ، وفي بعض الأوقات كان المجلس يضم إلى جوار هؤلاء بعض شاغلى للناصب الأخرى إذا كان المجلس في احتياح إليهم، وأحيانا يضم المجلس بعض من يثق الشاه عباس في رأيهم حتى ولو كانوامن غير شاغلى للناصب الإدارية في الدولة ، فقد ورد في الأخبار بأن همة الشاه عباس وتدعى زبنب بيكم كانت تحضر بعض المحالس الرسمية للشاه ءوكانت المرأة الوحيدة التي يسمح لها بالحضور وإبداء الرأى . حيث كان الشاه يأخذ برأيها أحيانا (١).

و بحدو بنا أن نشير إلى حقيقة هامة جدا تتملق بتصريف الأمورق عصر الشاه عباس ، وهذه الحقيقة تتمثل فى تسلط الشاه وفرديته ، فعلى الرغم من أن مجلس البلاط كان يضم كبار رجال الدولة ، فإن رأى جميع المشتركين فيه استشارى فقط وغير مازم الشاه ، بل إن رأى الشاه هو الملزم الجميسع ، ولا بجرؤ أحده على مناقشته ورده إذا رأى رأيا غير مايراه أعضاء المجلس ، وعلى هذا فإن جميع هؤلاء الأعضاء ماهم الا مستخدمون فى بلاط الشاه ، ومن

<sup>(</sup>۱) شاه طهماسب صفوی ، مجموعه "استاد . . . ن ۱۹

حقه أن يبقيهم ومن حقه كذلك أن يطرد أى واحد منهم ، بل ويقتله ، وقد وضح ذلك عندما ذكرت أسماء الوزراء الذين هملوا مع الشاه عباس.

وإلى جانب هذه المناصب الرسمية ، فإن الشاه عباس كان بلجاً في تسيير أمور الدولة إلى الاعباد على نظام التخابر والتجسس ، حيث بثعبو نه و مخبر به وجواسيسه في كل مكان لكي مخبروه بكل ما يدور من أحداث في حميم أركان أبران ، كاكان يكلف بعضهم بالتصنت على أحوال الناس وسماع شكالتهم من الأمراء والحكام ، وقد وصل في جمعه للماومات إلى درجة متقدمة جدا حتى أن أحدا من الإبرانيين لم يكن بجرؤ على التحدث عن عيوب الشاه عباس مع أحلص أصدقائه ، أو حتى داخل يبته (١)

ولكن على الرغم من قسوة الشاه عباس وجبروته ، يجبعلينا الاعتراف بأنه كان ناجعا في إدارته للدولة الصغوية ، وخير دليل على هذا النجاح، مقارنة وضع الدولة الصغوية قبل عصر عباس وما كان يكتنفها من اضطراب وفوض وفتن داخلية ؛ بوضعها تحت حكم الشاه عباس ، وماا تسمت به من تقسده وازدهار حضارى ، ووحدة بين جبيع أقاليها ، وقوة عسكرية مكنته من التصدى فجيع أعداء إيران في الشرق والغوب وانتصاره عليهم .

-7-

النشاط الاقتصادي في عصر الشاه عباس:

كانت النقود المتداولة في عصر الشاء عباس بعضها ذهبي ، وتمك في المناسبات الحاصة كعيد النيروز ، أو الاحتفال بعيد ميلاد الشاء، وكانت

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ج ۴ ، ص ۱۷٦ - ۱۷۷

هذه العبالة الذهبية تحفظ قدى أصحابها كند كار، حيث لم تسكن تستعمل عادة في التعامل التحارى، أما العبلة المتداولة فكانت فضية وأشهر وحداتها، تلك العبلة المعروفة باسم «عباسى» وهى تساوى مائتى دينار، وتوجد بعد ذلك أجزاء هذه العبلة، ومثل « نيم عباسى» أى نصف عباسى وهو يساوى مائة دينار، ثم « شاهى » ويساوى خمسين دينارا، وكذلك « بيستى » أى مشرين دينارا، وكذلك « بيستى » أى مشرين دينارا

وفى عصر الثاه عباس لم بكن هناك حدود تفصل بين الميزانية العامة وميزانية الثاه النعاصة ، بل كلاهما ميزانية واحدة ، والثاه عباس هوالمتصرف والمتحكم في توجيه مواردها النقدية والمينية وفق مايرى ، ومصادر تمويل هذه الميزانية متعددة ، منها . (٢)

(۱) الموائد التي تحصلها الدولة على الأراض الزراعية ، وتعوف هذه العوائد باسم و الرسوم » ، وإلى جانبها فَرض الشاه عباس على حكام الولايات الحتلفة إمداد الشاه والغزانة العامة بنصيب من إنتاجها الزراعي أو الحيواني ، بل البشري كذلك ، فكانت كردستان ملزمة بتوريب وجزء من زبوتها إلى العاصمة أصفهان ، وبلاد الكرج فرض عليها توريد بعض الفلان والجواري ، في حين تقدم خوزستان عددا معينا من الخيول العربية الأصيلة ، أما جيلان فلاشتهارها عودة حربرها ، فقد فرض عليها الشاه عباس أن تقدم له جزءا من هذا الانتاج الجيد .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ، ص - ٢٥٩

 <sup>(</sup>۲) للمريد من التفصيلات راجع زندگانی شاه عبساس أول ، ۲۳۰
 ۲۱۲-۲۱۲ .

- (ب) للعوائد التي تحصل على الأملاك الخاصة فلشاء نفسه .
- (ج) الضرائب على ذوى الدخول المرتفعة والملاك ، كأصحاب قطعان الماشية ، والحرفيين ، ومنها الموائد الفروضة على منتجى الحرير ، وقد فرض عليهم تقديم ثلث إنتاجهم للدولة .
- (د) الجزية الفروضـــة على غير السلمين من الشركس والأرمن ، والكرمن ، والكرمن ، والكرمن ، والكرمين وغيرهم ممن يدينون بالمسيحية أو اليهودية أو الزردشتية .
- ( م ) حصيلة الجارك التي تحصل في الموانى الإبرانية المطلة على الخليج العربي ، حيث كان الشاه عباس محصل جمارك نمادل عشرة في المائة من أتمان الواردات إلى إبران .
- (و) ضريبة التبغ، وكانت تدر مبلقا كبيرا على الخزانة العامة، حيث كان استعال التبغ منتشرا بدرجة كبيرة، أدت إلى أن الشاه أصدر في عام ١٠٣٧ ه أمرا بتحريمه خوفا على صحة مواطنيه. ولكنه عاد وسمح باستماله بعد ذلك.

وذكر الدؤرخون بأن الدخل اليومى المنزانة كان حوالي ألف وماثتي تومان ، في حين كان الانفاق اليومى حوالي ألف تومان (١) ، ومعنى هذا أن الميزانية كانت تنعم بوجود فائض كبير سمح الشاه عباس بإحداث نهضة همرانية في أصفهان وغيرها من مدن دولته ، وأتاح له القيام بجروب متصلة في الشرق والغرب ، كا سمح له بتبادل الهدايا والتعف مع ماولة أور با والهند .

أما عن الأنشطة الاقتصادية في عصر الثاه عباس، فكانت تتمثل أهمها في ثلاثة أنشطة، هي النشاط التجاري والنشاط الزراعي والنشاط الصناعي ، وبجدر

<sup>(</sup>١) المرجع النابق ، ص : ٢٦٨

بنا أن نتناول كل نشاط باختصار ، لنتموف على مجهودات الشاء عباس فى كل منها .

أولاً : النشاط التجاري .

حرص الشاه عباس على تحقيق الانفتاح التجارى لبلاده على المالم شرقه وغربه كا حرص على أن مجمل من أصفهان العاصمة مركزا تجاريا هاما في الشرق يفد إليه التجار من جميع أنحاء المالم (۱) ، لذا نجده يدخل في صفقات تجارية مع الجميع ، حيث وصل النشاط التجارى الخارجي حتى الصين والهند شرقا ، ومالك أوربا المختلفة غربا (۱) ، ولكى تفلع مساعيه في تحقيق انفتاح تجارى أخد يدعو تجار العالم إلى زيارة إيران ، ويبذل كل مساعيه لتشجيع هؤلاء التجار على الثبادل التجارى مع التجار الإيرانيين ، ولكى يطمئن تحار أوربا المسيحيين إلى نواياه الصادقة قدم فم الضانات الكافية والمشجعة ، ومن المسيحيين إلى نواياه الصادقة قدم فم الضانات الكافية والمشجعة ، ومن هذه الضانات "

(۱) أصدر أوامره المشددة إلى جميع حكام الأقاليم بعدم التعرض للتجار الأجانب متى وفدوا إلى إيران ، والسياح لهم بالتجول بحرية فى جميع أرجاء إيران ، وقد ذكرت أن من أسباب قضائه على حكومة لار المستقلة ذاتيا ، اعتداء حاكما ابراهيم خان على أحد التجار الأجانب وسلبه أمواله .

(ب) الساح لهؤلاء التجار الأجانب بالسلوك حسب عاداتهم وتقاليدهم الخاصة ، دون إلزامهم بمراعاة العادات والتقاليد الإيرانية .

<sup>(</sup>۱) إيران در زمان صفويه ، ص : ده

<sup>(</sup>٢) تاريخ إيران از مقول تا افشاريه ، ص : ٣٤٠

<sup>.</sup>History of Persia Vol II p.177 (3)

(ج) إصدار الأوامر الشددة لرجال الدين الشيعي بعدم التعرض لهؤلاء التجار الأجانب وكلهم ـ تقريبا ـ مسيحيون ، وأن يسمح لهم بإقامة شعائر ديانتهم ، وكان متشددا في ذلك الأمر ، حتى أن رجال الدين الشيعي أحسنوا معاملة هؤلاء المسيحيين بطريقة تفضل بكثير معاملتهم للرعايا الايرانيين الذين يتبعون الذهب السني

ومن الوسائل التي لجساً إليها الشاه عباس لتشجيع التبادل التجارى كذلك حرصه على أن تكون مفاوضات جميع رسله إلى أوربا تشمل الى جانب التعاون السياسي والعسكرى ، التباحث في التعاون المتجارى وتبادل البضائع بين إيران وبين الدول التي يزورها هولاء الميمونون ، فمندما سافو أنتونى شرلى وحسينملي بيك بيات الى أوربا ، عقدا مماهدات تجارية لبيع الحرير الإيراني إلى الدول التي زاراها(۱).

وتشحيما للنشاط التجارى وتسهيله وتأمينه ، اهتم الشاه عباس بإنشاء الطرق وتمبيدها ، ومنها طريق مازندران الساحلي ليربط مناطق بحر الخزر شرقيها بغريبها ، (٢) كما أنشأ النزل لتقديم جميع احتياجات التحار والمسافرين من طمام وجياد وأماكن للمبيت ، كما زودت هذه النزل والأربطة بالقوات الحاصة بحراستها وحراسة الطرق وتأمينها ضد قطاع الطرق .

ونظراً للمكانة العظيمة التي حظيت بها التجارة في عصر الشاه عباس الأول ، ونتيجة لازدهار التبادل التجاري بين إيران ودول العالم الخارجي ،

 <sup>(</sup>۱) نصر الله فلسفى . تاریخ روابط إیران وأوربا در دوره صدریه ،
 قسمتأول. طهران ۱۳۱۹ ش ص : ۲۱

<sup>(</sup>٢) لقت نامه ، شمارة ٧٦ ، ص : ٢٣ .

بحد الشاه عباس يهم بموانى إيران الطابة على الخليج العربى ، ويقوم ببناه ميناه (بندر عباس) ليحل محل ميناه كبرون الذى فقد مكانته بعد طردالقوات البرتغالية منه ، (۱) وقد ازدهرت موانى الخليج فى فترة حكم الشاه عباس ، حيث حرصت الشركات التحاربة الأجنبية على إقامة دور تجارية لها فى هذه الموانى وفى غيرها من مدن إيران المختلفة ، فقد أنشأت كل من شركة الهند الشرقية الإنجليزية وشركة الهند الشرقية المولندية دورا تجاربة لها فى بندر عباس وأصفهان وشيراز والاشك أن اهتمام الشركات الاحتكارية بمنطقة الخليج جلب السكثير من السكوارث بعد ذلك إلى جميع البلاد المطلة على هذا الخليج العربى ، حيث فتح الشاه عباس لبعض هذه الشركات الباب المتواجد فى المنطقة ، ومن بعده أم يوجد فى إيران والافى البلاد الموبية المطلة على الخليج الشخصية السياسية التى توقف هذه الشركات عند حد التعامل التجارى ، فانقلب وجودها الى استعمار أوربى سيطر على معظم البلاد المطلة على الخليج من جهتيه العربية والإيرانية .

وتجارة إيران الخارجية كانت تعتمدالدرجة الأولى على بيم الحرير الإيرانى ذى الشهرة المريضة فى أوربا ، ونظراً لأهمية الاتجار فى الحرير بالنسبة لإيران وجدنا الشاء عباس يحتكر هذه التجارة لنفسه ، فكان يشرف على جميع همليات تسويقه وبحقق لنفسه الأرباح الطائلة من وراء هذه التجارة (٢)

وكانت قوافل تجارة الحرير تتخذ أكثر من طريق إلى أوربا ، منها الاطريق البرى عبر المراق والشام ( وكلاها خاضع للدولة العثمانية ) ،ومن الشام

<sup>(</sup>۱) لورالس لیمکهارت: انقراض سلسله ٔ صفویه و آیام استیلاء افاغنهٔ در ایران ، ترجمهٔ مصطفی قلی عاد ، طهران ۱۳۶۳ ش ، ض : ۲۱۶ (۲) History of Persia, Vol II P- 189

تنقل بحرا إلى موانى أوربا ، وكانب الدولة العثمانية تُحصَّل من هذه القوافل رسوم عبور للمرور عبر أراضيها ، وهناك طريق آخر بحوى ؟ حيث يرسل الحرير إلى ميناه هومز فى جنوب الخليج ، وتأتى السفن الأوربية فتحمله ، وتتوجه به إما صوب الهند ، وإما صوب أوربا عن طريق رأس الرجاء الصالح . وكان هناك طريق ثالث ، حيث تسلك القوافل طريقا بريا عبر الأراضى الروسية ومنها إلى عواصم أوربا . (١)

والملاحظ أن الشاه عباس كان حريصا على تصدير الحرير عن طريق موانى الخليج وذلك لكثرة الحروب بينه وبين الدولة العشانية ، وعدم رغبته في دفع رسوم عبور لهذه الدولة المادية ، (٢) وليكن هذه الرغبة اصطدمت بمشكلة أخرى تمثلث في جشم البرتفاليين المسيطرين على حركة الملاحة في الخليج العربي باحتلالهم لجزيرة هرمز وأجزاء أخرى من سواحل الخليج ، فقد حرص هؤلاء البرتفاليون منذ مجيئهم إلى هذه للنطقة أيام حكم الشاه اساعيل الأول على احتكار التجارة في للنطقة ، وعدم الساح بتصدير الحرير الإيراني إلى الهند أو أورها إلاعن طريقهم (٢٠) وقد أذى مسلكهم هذا الى ضيق الشاه مهم ومحاولته التخلص منهم عن طريق التآمر مع مندوبي شركة الهند الشرقية الإنجليزية لطردهم من المنطقة، وبخاصة أن الشاء عباس كان حريصًا على إنجاد منافسة بين تجار عدبدين في كل البلاد الأوربية ، وستؤدى هذه المنافسة الى رفع قيمة الحرير الإيراني . وقد نجح الثاه عباس في تحرير تجارة الحرير من احتكار البرتفاليين وبيعه لأى مشتر يدفع السمر ا*لدى يحدده الشاه عباس .* 

<sup>(</sup>۱) إيران درزمان صفويه ، ص ۱۱۷

History of Persis, Vol II P. 189 (2)

<sup>(</sup>٣) إيران درزمان صفويه ، ص : ١٩٧

وهـكذا نلاحظ أن الانفتاح التجارى في عصر الشاه عباس ، كان نافذة أطلت منها إيران على العالم ، وجعل أصفهان تعج بالتجار الأجانب في كل بلاد العالم ، وقد وفر لها هذا الانفتاح ازدهارا اقتصادیا وهرانیا لم تشهد له مثیل في أي عصر آخر من عصور وجودها سواه قبل عصر الشاه عباس أوسواء بعدعصره ، ونتیجة لهذا الازدهار أطلق البعض علیها عباره (أصفهان نصف الدنیا).

ثانيا: النشاط الزراعي:

كانت الأراضى الزراعية في عصر الثاه عباس مقسة الى أربعة أقسام (١)

ا - أراضى الإيالات والولايات، ويشرف عليها حكام الأقاليم،
ويقومون بتوزيمها على من يرعبون من رعيتهم وأتباعهم، وهذه الأراضى

عثل أكبر نسبة بين أراضى إبران الصالحة للزراعة.

ب - الأملاك الخاصة بالشاء عباس، ودخل هذه الأراضى بؤول الى خزانة الشاه الخاصة، وإن كان الشاه يقدم بمضا منها لأفراد حاشيته وكبار قواده.

ج - أراضى الأوقاف الخيرية ، وهي الأراضى التي أوقفها أصحابها
 على المؤسسات الدينية والأماكن القدسة ، وقد يكون الواقف لهذه الأراضى
 الشاه نفسه ، أو أحد أفراد الرعية .

أراضى عامة الشعب ، وهى نسبة ضئيلة لاتكاد تذكر بالنسبة
 للا راضى الأخرى وهى التي كان ألثاه عباس عنجها للمواطنين في صورة

<sup>(</sup>١) زندگانی شاہ عباس أول ، جم ، ص : ٧٧٠.

إنجار رمزى مدته تسع وتسعون سنة ، وبعد انقضاء المدة تعود الأرض إلى حاكم الإقليم الذى يعيد توزيعها من جديد إما على مستغلها الأول ، أو على منتغم جديد .

و ممالاشك فيه أن عدد الماملين بالزراعة كان بغوق عدد العاملين في أى مهنة أخرى: وذكر بعض السائحين الأوربيين \_ وهمهم شاردن الفرنسي أن القلاحين الإيرانيين على الرغم من حوماتهم التقويبي من ملكية الأراضي التي يزرعونها ، إلا أنهم كانوا في عصر الشاه عباس وعصر من خلفوه من التي يزرعونها ، إلا أنهم كانوا في عصر الشاه عباس وعصر من خلفوه من حكام الدولة الصفوية ، يعيشون حياة رغدة تفوق معيشة أقرائهم في أوريا. (١)

ونلاحظ من خلال هذا التقسيم للأراضى في عصر الشاه عباس ؛ أن الشاه كان يملك مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية ؛ كا أن السطانه في هذا الأمر لا يعرف الحدود والتيود ، حيث كان في مقدوره ضم أي أراض إلى ملكيته المخاصة وقد حدث هذا على سبيل المثال ، عندما كان يأمر بضم أملاك قواد الترلباش الذين فتك بهم ، ومنهم مرشد قلينان ، إلى ملكيته المخاصه (٢) كا أصدر أو امره بامتلاك جميع أراضى الشاه طهماسب الأول في منطقه أصفهان ، التي كانت في حوزة أخيه حزة ميرزا ، ومن بعده أخوه أبو طالب ميرزا (٢)

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۸۲ .

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضه الصفا جـ ٨، ص٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاہ عباس أول ، جـ٣، ص : ٢٧٩

ثالثاً: النشاط الصناعي.

من أم الصناعات الحديثة الظهور في عصر الشاه عباس و صناعة الأسلعة النارية (۱) فقد انتهز الشاه عباس قرصة مقدم البعثة الإنجليزية بقيادة الأخوين شرلى ، وتباحث معهم على تطوير قواته المسلعة ، فأشاروا عليه بإنشاه مصنع لإنتاج الأسلحة، وأنهم على دراية بهدا الأمر ومستعدون المساعدة في إنجاح هده الصناعة في إيران ، فرحب الشاه عباس بهدا الرأى، وأنشأ المصانع التي أمدت جيشه بستين ألف بنسدقية ، وخسهائة عربة مدفع (۱) ، وقد ساعدته هذه المدات في التصدى للدولة المثمانية ومحاولة الانتصار عليها .

ومن العناعات الهامة التي ازدهرت في عصر الشاه عباس كذلك ، عناعة النسيج وبخاصة في مدينة أصغهان ، حيث اختص الشاه مصانع العاصمة بإنتاج المنسوجات التي يهديها إلى ماوك أوربا وعظاه دولته ، وأدى هذا الأمر إلى خلق النافسة بين مصانع العاصمة لتقديم الأجود (٢).

كا اهم الشاه عباس بصناعة السجاد ، حيث أنشأ مكتباً خاصا يتولى إدخال الخيوط الذهبية والفضية والحريرية في صناعة السجاد، كا أن أمر بصناعة سجاجيد حريرية تستمل في قصوره الخاصة ، أو ليقدمها هدايا لموك أوريا ، وقد أحرز هذا السجاد المعنوع من الحرير شهرة فائقة ، أدت إلى أن أحد ملوك بولندا المعاصرين للشاه عباس أرسل بعض التجار ليشتروا له عدة سجاجيد حريرية ليزين بها قصره (3).

<sup>(1)</sup> لفت نامه ، شماره ً ٧٦ ص : ٤٦

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۲۲۱ .

<sup>(</sup>۳) إيران در زمان صفويه ، ص : ۲۸۵ ٠

<sup>(</sup>ع) المرجع السابق ، ص = ۲۹۳ -

ومن الصناعات التي يرجع الفضل في انتشارها في العصر الصفوى إلى الران الشاء عباس ، صناعة الزجاج والأواني الفخارية ، فقد استدعى إلى ايران المال المهرة في صناعة الزجاج ، وأشرفوا على إقامة مصانع لإنتاجه في شيراز ، وأصفهان وغيرها من المدن الإيرانية ، كما أحضر يعض الصينيين المهرة في صناعة الفخار وتطويره وعهد إليهم بمهمة الارتقاء بهذه الصناعة في إيران .

وهكذا وجدنا الشاه عباس مهتما بالصناعة ، وأفاد من الانفتاح الاقتصادى لكى يطور الصناعة القائمة ، أو ليقيم صناعات جدبدة لم تكن معروفة في إيران قبل عصره ، مما أدى إلى رواج في حياة الصناع ، وارتقاء لمستواهم الفني نتيجة اختلاطهم بالفنيين القادمين من أوربا والهند والصين ، وظهر أثر ذلك فيا خلفوه لنا من صناعات وآثار مازال بعضها باقيا في العاصمة أصفهان ، وفي متاحف إيران والعالم .

...

وهكذا استطاع الشاه عباس بعد أن أعاد الاستقرار الدياس ، تحقيق الرواج الاقتصادى في الدولة الصفوية بعد فترة سادها الاضطراب والانحطاط أيام حكم أبيه السلطان محد خدابنده ، وقد أفاد خلفاه عباس من هذا الرواج وإن لم يستطعوا الوصول إلى درجة الازدهار التي وصل إليها الشاه عباس ، حيث كان عصره شبيها بواحة من الازدهار وسط صحراه من الاضطرابات والانحطاط السياسي والاقتصادي .

سياسة الشاء عباس مع عامة الشعب ، ورجال القبائل :

أولاً : مع عامة الشعب :

بقول الإبرانيون إنه على الرغم من اتسام سياسة الشاه عباس بالقسوة والفلظة مع رؤساء طوائف القزلباش وحكام الولايات والقواد ، فإنه كان براً عطوفا في علاقاته بعامة الناس وكادحيهم ، وحريصا على الأخذ بأيديهم والتخفيف عن كواهلهم ، ومساندتهم ومناصرتهم ضد أى حاكم إقليم بريد فرض سلطانه عليهم ، بل إنه كان في سفريانه يسأل سكان الأقاليم التي يربع عن مسلك حكامهم معهم ، فإن أشتكي أهسل إقليم من مسلك علمهم ، عزله على النور وأمر بمعا كنه ١١٠ . ولهذا حرص الحكام على تنفيذ جميع المهام التي كان الشاه عباس يكافهم للقيام بها غلامة جاهير ولاياتهم، وإلا تعرض المعقاب من جانب الشاه .

كا أن حالة الاستقرار السياسي التي نعمت بها إيران خلال عصر الشاه عباس أناحت الفرصة لوجود مرحلة من التقدم والازدهار في جميع المجالات ، فأفادت العامة من هذا الازدهار ، وكان أكثر المستفيدين العاملون في مجال التجارة ، حيث كانت إيران في عصره تناجر مع الشرق والغرب ، وكانت أصفهان تمج بالتجار الأجانب الوافدين من كل مكان ، كل هذا أدى الى تمتع طبقة التجار بحياة رغدة ، ودخول مرتفعة لم تتحقق لهم قبل هذا العصر وساعده على ذلك تشجيع الشاه عباس لهم وتقديم المساعدات لمن بحتاجها

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ج۲، ص: ۲۶۳.

منهم، لدرجة أنه كان يقدم رأميال جديد لمكل تاجر انتسكست تحارته، وأثاح للناجر المقترض أن يسدد ديونه على أقساط ميسرة، وإن كان الشاء عباس يتنازل في حالات كثيرة عن هذه الأقساط (١).

كا أن اهتمام الشاه عباس بالتصنيع وإنشاء مصانع حديدة ، وتدريب العمال على هذه الصناعات ، ساعد على الارتقاء بطبقة الصناع والحرفيين ، وزاد من دخولهم ، وقد أدى رواج حالهم إلى تكوينهم نقابات وتشكيلات تتولى الحفاظ على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم (٢).

وشارك الفسملاحون فى جنى تمار ذلك الرواج والازدهار السياسى والاقتصادى الذى ساد البلاد فى عصر الشاه عباس ، حيث كان الشاه حربصا على حمايتهم من كل طفيان ، وكان يجود بالماشية والأرض على من جارعليه الزمن منهم ، كما كان الشاه يوقف بمض أراضيه لصالحهم ، وقد حدث هذا بعد انتصاره على العثمانيين فى معركة شهاخى فى عام ١٠٩٦ه(٢).

وتماطفا من الشاه عباس مع عامة الشعب ، نجده بصدر أوامره بأن تتحمل الميزانية العامة كل ما ينجم عن الحرب من خمائر (ئ) ، بمنى أن تقوم الدولة بتعويص الناس هما أصابهم فى مجتلكاتهم من ويلات الحروب العديدة التى تمت بين الشاه عباس وبين أعداء دولته فى المشرق والغرب . ولاشك أن هذا الفرار سيشجم عامة الناس على خوض الممارك وتأييد الشاه عباس فى سياسته الحربية ، مادامت الخزانة العامة ستتكفل بتعويضهم ، ولن يضاروا

<sup>(</sup>١) للرجع السابق جم ، ٣٦٧ .

۲) ایران در زمان صفویه ص : ۲۸۱ .

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روضة الصما ، ج٨ ، ص : ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٤) زندگانی شاہ عباس اُول ، جم س : ۲۹۹ .

م في أرزاقهم وممتلكاتهم وهذا التشجيع له أثره على مواصلة الشاه عباس غلوض المعارك دون تبرم من شعب أو ضجر مهما تعددت الحروب وكثرت وبلاتها .

ومن الأعمال التي كان الشاء عباس يتقرب بها من العامة ، حرصه على إطعام زوار الأماكن المقدسة والمزارات الشيعية ، وبحاصة زوار العتبة الرضية في مشهد ، وزوار قبر الشيح صنى الدين جد الأسرة الصفوية في أردبيل ، فكان يأمر بتقديم الطعام لهؤلاء الزوار طوال العام لافي شهر رمضان المبارك فقط ، كما كان بصرف لبعضهم نقوداً كذلك (١) .

وهكذا كان الشاه عباس عطوفا مع طبقات الشعب الكادحة ، حربصاً على الأخذ بأبديهم ضد الفاقة ، ومصائب الزمان . وهذا العطف دفع البعص للقول بأن الشاه عباس في عطفه هذا وعدله يعد أنوشيروان الثاني(٢) .

وفى رأبى أن الشاه عباس كان يلجأ إلى هذا التماطف خدمة لأهدافه ومصالحه : فحرصه على التخلص من رؤساه طوائف القزلباش والقواد والحكام كان يلزمه بالبحث عن جبهة أخرى بستند إليها وتؤازره . فكانت هذه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص : ٣٧٠ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص ۲۶۰ ، وأنو شیروان هو :

کسری أنو شیروان الملقب بالعادل ، الحاکم العشرون من حکام الدولة
الساسانیة التی حکمت إیران قبل الإسلام ، وقد نولی بعد أبیه قباد الذی شجع
دیانة مردك عاسبب اضطراب الاحوال السیاسیة والاجتماعیة فی إیران ، وماأن
تولی أنو شیروان حتی قضی علی المزدکیة وقتل الکثیرین من أتباعها ، وأعاد
لایران الامن والطمأنینة وحکم بین الناس بالعدل ، فأحبه الجمیع وأطلقوا علیه
نقب والعادل ، ، و کان مولد محمد علیه السلام فی أواخر سنی حکمسه ، انظر :
الکردیوی : زین الاخبار ، ص ۳۲ - ۲۲ ، تهران ۱۳۶۷ ش .

الجبهة عامة الشعب والجماهير الكادحة ؛ وهم الذين اعتمد عليهم في تكوين جيوشه الجديدة التي مكنته من التخلص من سيطرة القزلباش ؛ وهم الذين التغوا حوله نتيحة عطفه عليهم ؛ وواصلوا الحروب في الشرق والغرب وحققوا جميع الانتصارات التي مجدت الشاه عباس في تاريخ إيران معد ذلك

# ثانياً : مع القبائل والطوائف المختلفة :

أما معاملته للتبائل والطوائف القاطنة أرض إيران والخاضمة للحكم الصفوى فكانت خاضمة لظروف كل قبيلة وطائفة ، ومدى حرصها على التبعية للتاج الصفوى ، ومدى خضوعها للشاه عباس وامتثالهـــا لأوامره ونواهيه ، ولكى نتفهم هذه للماملة يجمل بنا أن نتحدث عن مسلسكه مع مجوعتين من هذه القبائل والطوائف ؛ إحداها قبائل الأكراد السفية ، وثانيهما جماعات الأرمن المسيحية

القبائل الكردية تفطن الناطق الشالية الفربية من آذربا بجان ومنطقة كردستان لذا فهم محاورون الحدود العثانية ، ويتبمون مذهبها السنى ، محا أوحد نوعا من التعاطف بينهم وبين العثانيين . وقد كانوا بملنون تبعيبهم للدولة الصفوية أيام حكم الشاه اسهاعيل الأول والشاه طهماسب ، ولكن عندما اجتاحت الاضطرابات الدولة الصفوية أيام حكم الشاه اسهاعيل الشانى والسلطان محد خدابنده ، واستطاعت الدولة العثمانية احتلال أجزاء كبيرة من آذربا يجان ، أعلن هؤلاء الأكراد تعاطفهم مع العثمانيين رفقاء المدهب السنى ، وعندما تولى الشاه عباس الحكم واستطاع طرد العثمانيين من مناطق

آذربابجان ، صمم على الانتقام من هؤلاء الأكراد السنيين وتشريدهم متى سنحت الفرصة لذلك .

وفى عام ١٠١٣ ه حدثت فتنة كردية ضد حكامهم الصفويين . أدت إلى استيلاء الأكراد من قبيلة مكرى على بعض القلاع الحصينة فى منطقتهم ، ومنها قلمتنا بسك وماكو<sup>(۱)</sup> ، فأمر الشاء عباس حنوده بالتبحرك صوب المنطقة الثائرة والاستيلاء على القلاع الحصينة بها ، والتي يحتى بها الثائرون ، والبطش بضراوة وقسوة بهؤلاء الأكراد ، فتقدم الجيش الصفوى وحطم فلاع الأكراد وأشاع فيهم القتل والتشريد حتى أصبح الرجال طعمة للسيوف ووقعت النسوة والصبية فى ذل الأسر<sup>(۱)</sup>.

وقد حاول الأكراد المكربون استعطاف الثاه عباس بعد أن أمنهم على حيائهم و تقدم زعيمهم قباد خان ومعه مائة وخسون فارس إلى الشاه عباس الموجود في مراغة في ذلك الوقت. وذلك لإظهار خضوعهم وتقديم فروض الطاعة للشاه، ولكن ما أن وصلوا إلى بلاطه حتى فتك بهمم جيعاً (٢).

ولم يكتف الشاء عباس بالتنكيل بهم في ديارهم ، وإنما أقدم على اتخاذ حطوة أشد قسوة ، وهي تهجير عدد كبير منهم بالقوة إلى مناطق أخرى ، لينقدوا الحاسللاً رض التي يعيشون عليها ، فتخبو نار تورتهم ، ويعيشون في

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روحنة الصفا ، ح٨ ، ص : ٣٧٣ ـ ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) عالم آراى عباس ص ٥٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) محمد أمين زكى خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن ، ترجمة : محمد عبالي عونى . القاهرة ١٩٣٦م ،
 ص : ٢٠٨ ، ٢٠٧ :

ذل الغربة والاستكانة ، فقد أمر بنقل خمه عشر ألف أسرة كردبة ، ومعهم كل أمتعتهم ووسائل معيشهم وقطعان ماشيتهم من كردستان إلى شرق خراسان ، ليكونوا غاصلا بشريا بين الإيرانيين وبين الأوزبك فيا وراء النهو<sup>(1)</sup> ؛ ولعله أراد بهذا الإجراء أن يحمل من هؤلاء الأكراد السنيين أول من يتلقون ضربات الأوزبك السنيين ، وبدأ يتخلص من كايها معا وبستر بح من فتن الأكراد في إيران ومن أى هجوم أوزبكي مفاحي على حدوده الشرقية

ولم یکتف الشاه عباس بمافعله معهم حتی الآن بل فرض علیهم ضر آب باهظة ، ووضعهم تحت رقابة صارمة ، وحکم حدیدی ، کی لایتیح لهم أی فرصة للخروج علیه ومعاودة الثورة ضده .

هكذا عامل الشاه عباس الأكراد السنيين بقسوة بالفة وعنف شديد ، وعلى النقيض من ذلك كانت معاملته للأرمن السيحيين ، حيث كان مهم براعطوقا ، وحرص على التقرب ممهم والتودد إليهم ، حتى أنه كون جيثا جديدا عماده أبناء العلوائف المسيحية القاطنة إيران ومهم الأرمن وانشركس والكرجيين ، كا أن الشاه عباس لجأ إلى تهجيرهم ، ولكن بغرض حابتهم لابهدف تشريدهم كا فعل مع الأكراد ، فعندما عاودت الدولة العثمانية هجومها على آذربا يجان في عام ١٠١٣ ه ، أصدر الشاه عباس أوامره بتهجير سكان أرمينيا من ديارهم و إحراق كل المزروعات ، فعل دلك حتى يؤمن الأرمن من أخطار الحرب ، وحتى لا يجد العثمانيون ما يقتاتون به إذا دخاوا تلك الديار ، وقيل إن عدد الأرمن الذين هُجّروا كان حوالي ستين ألف شخص، وورعهم وقيل إن عدد الأرمن الذين هُجّروا كان حوالي ستين ألف شخص، وورعهم الشاه عباس على ولايات إران المختلفة . وأنزل بعضهم ضاحية جديدة بغيت

**(v)** 

History of Persia Vol 11, p-174.

والمرجع السابق ص : ٢١١ .

من أجلهم بجوار الماصمة أصفان ، وعرفت باسم « جلفا » وهو نفس اسم عاصمتهم التي هجروها في آذربا بجان . وقد زود الشاه عباس الضاحية الجديدة بكل ما يلزم المهاجرون الجدد ، وبني لهم فيها كنيسة كبيرة (١) .

ولاشك أن الشاء عباس أحسن معاملة الأرمن أملا فى خطب ود الدول المسيحية الأوربية ، ورغبة فى التحالف معها ضد العدو المشترك وهو الدولة العثمانية ، كما أراد الإفادة من هؤلاء الأرمن المهجرين إلى أصفهان فى تنشيط التجارة الإيرانية وبحاصة الحرير (٢) ، حيث كابوا ذوى مهارة فى التجارة فرغب فى أن يستشيرهم فى مشروعاته التجارية وأن يعهد إليهم بتسويق الحرير الإيرانى الذى يمتلك بمفرده حق بيعه خارج إيران

والحديث عن سوء معاملة الشاه عباس للأكراد السنيين ووحسن معاملته للأرمن المسيحيين يقودنا إلى الحديث عن سياسته المذهبية وتعامله مع أصحاب المذاهب الأخرى والديانات المختلفه .

#### -4-

۸ - سياسة الشاه عباس الذهبية
 أولا: تدعيمه للمذهب الشيعى

كان الشاء عباس شديد التعلق بالذهب الشبعي حريصا على إرساء دعائمه ، وقد بذل قصارى جهده في ترويج المذهب الإثنى عشرى الشيعي ، ومن مظاهر هذا الاهمام الزائد حرصة على الاحتفال بكل المناسبات الشيعية مثل أعياد ميلاد جميع أثمة الشيعة ، وكذلك إقامة العزاء في ذكرى وفاتهم

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس أول ، ج۳ . ص : ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢) إنقراض سلسلة صفويه ، ص : ٢٩٥ .

أو استشهاده، فقد كان بقيم في كل عام مراسم العزاء في اليوم التاسع عشر حتى السابع والعشرين من شهر رمضان عناسبة استشهاد أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، كا كان بقيم مراسم العزاء في الأيام العشرة الأولى من محوم وفي ليلة عاشوراء. (١)

ومن مظاهر اهتمامه كدلك إبقاؤه على صيفة الآذان التي استنها جده الشاه اسماعيل الأول ، وهده الصيفه تضيف إلى الصيفه الإسلامية المألوفة فى الهلاد السنية المذهب ، عبارتى : أشهد أن عليا ولى الله ، وحى على حبر العمل (٢) .

وكان الشاه عباس حريصا كذلك على الإكثاره من زيارة أضرحة مشايح الشيعة وأثمتهم، والقيام بخدمتها، فكان يزور ضريح جده الشيح صنى الدين في أردبيل، كا أكثر من زيارة ضريح الإمام الرضا في مشهد، وقد زار هذا الضريح ذات مرة سيرا على الأقدام من اصفهان إلى مشهد (١٣٣٣ كم) وذلك وقاء لندر غير معروف، وقد بدأ الرحلة يوم الخيس الخامس عشر من جادى الأولى عام ١٠١٠ ه، ووصل إلى مشهد في الرابع عشر من جادى الأخرة من الأولى عام ١٠١٠ ه، ووصل إلى مشهد في الرابع عشر من جادى الأخرة من نفس العام ، وقضى هناك ثلاثة أشهر يقوم بالخدمة ، ويعلق رضا قليخان هدايت على هذه الرحلة بقوله :

يدرك علماء التاريخ أنه لا يوجد حاكم سلك مثل هذا الطريق الذى سلك مثل هذا الطريق الذى سلك الشاء عباس، وإذا كان هرقل قد سار من القسطنطينية إلى بيت المقدس فقد فرشوا له أرض الطريق بالورود والرياحين. في حين سلك الشاء عباس

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول، حم ، ص : ۲ .

<sup>(</sup>۲) لغت نامه ، شهاره : ۲۹ ص : ۲۶ .

الطريق على الحصى والرمال دون أن يعبد أو يمهد. وقد آثر أن يسير حافى القدمين : (١)

وبعد أن تمكن من فتح بذداد عام ١٠٣٧ ه. واستولى على العتبات القدسة لدى الشبعة والموجودة في كل من كربلاه والنجف والكوفة ، نجده بسارع بزيارتها (٢) . بعد أن كان يتوق لذلك منذ تولى الحكم ، ولكنه لم بتمكن من القيام بمثل تلك الزيارة خصوع تلك المزارات تحت حكم الدولة العثمانية ، وقد ذكر البعض بأنه قضى عشرة أيام في ضربح على بن أبي طالب في النجف ، حيث قام بحدمة زواره وبكنس أرض المقبرة (٣) .

وإمانا في إعلان تبعيته لآل على بن أبي طالب، وتمكه بالمذهب الشيعى القب نفسه بد (كاب عتبة على ) أو (كاب عتبة الولاية ). ونقش هذا اللقب على خاتمه لكى يستعمله في المراسلات الرسمية (١)

ولكن على الرغم من شدة تعصبه المذهبي فقد حرص على التقليل من نفوذ رجال الدين وكف أيديهم عن التدخل في شئون الدولة الصفوية السياسة والحربية والقضاء على تطاهر بعضهم (٥) بالمدرجة أنه أعلن مراراً كراهيته للحية واتحاذها وسيلة للحداع والنفاق ولعله حرص على التصدي لنفوذ رحال الدين فتيجة للفوضى التي اجتاحت النواحي المذهبية خسلال حكم أبيه السلطان محمد خدانده حيث أهمل يعصهم الاهتمام بالأمور الدينية

<sup>(</sup>١) ملحقات تماريخ روضة الصفاء ح٨، ص : ٣٣٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مقول تا افشاریه ، ص : ۳۳۳ ،

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس أول ، ح٣ ، ص : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص : ١٧ -

<sup>(</sup>٥) انقراص صفویه (لکهارت) ، ص: ۲۹ .

وحرصوا على النسلط والمسكسب المادى والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الدولة ؟ مستفلين في ذلك ضعف السلطان خدابنده ، وعدم قدرته على إيقافهم عند حد الإشراف على مسائل الدين ، وترك أمور الدولة للوزراه والقواد وغيرهم بمن يشغلون المناصب الإدارية، وقد نجح الشاه عباس في كف أيدى الأثمة ورجال الدين عن التدخل فيها لا يعنيهم من أمور الدولة. إذ أن حرصه على الانفراد بالحسكم لن يجعله بعطى لرجال الدين الفرصة للتدخل والحسكم . كا لا يعقل أن يقضى على نفوذ رجال القزلباش ، و بترك لرجال الدين الفرصة لمناوأته أو حتى مشاركته الحسكم .

### ثانيا : موقفه من الفتن المذهبية . . . .

إنحرص الشاه عباس الشديد على نصرة المذهب الشيعي ، دفعه للبطش بجميع للذاهب الباطلة ، والفتن الدينية التي ظهرت في عصره ، وتُمثل في انتشارها خطرا على الذهب الإثنى عشرى ، ومن هذه الفتن، فتنة النقطويين ، ينسب المذهب النقطوى إلى أحد سكان جيلان ويدعى لا محمود نامى ، ينسب المذهب النقطوى إلى أحد سكان جيلان ويدعى لا محمود نامى ، بيدو أنه بدأ يدعو إلى مذهبه في عام ٥٠٠ه ه — وتدور دعوته المذهبية على أسلس أن ظهور وخلق كل شيء كان من التراب ، والتراب ليس إلا في أسلس أن ظهور وخلق كل شيء كان من التراب ، والتراب ليس إلا

وقد تمرضت هذه الدعوة التنكيل من قبل الشاه طهماسب الأول ( ۹۳۰ – ۹۸۶ هـ = ۱۵۲۳ – ۱۵۷۹ م) ولكن اضطراب الأحوال خلال سنى حكم الشاه اسماعيل الثانى ، والسلطان محمد خدا بنده ( ۹۸۶ – ۹۹۲ م

<sup>(</sup>۱) لمعرفة المزيد عن هذا المذهب يمكن الرجوع إلى ملحقات روطة الصفا جهر ، ص ۲۷۳ وما بعدها ، وزندكان شاه عباس أول ۳۰ ، ص: ٤٠ وما بعدها .

= ١٥٧٦ - ١٥٧٩ م) ساعد على ازدهار تلك الدعوة من جديد. واذا ماأن تولى الشاه عباس الحكم ، واطلع على تفشى خطر النقطوبين ، حتى صمم على التخلص منهم ، وتحليص البلاد من شروره ، فأسرع على الفور إلى مقر هذا الدهب للاطلاع عليه ، ولمعرفه أسباب إقبال العامة على مبادثهم ، ولكى يعرف السراديب السربة في داره ، فوجدها مليثة بالخر المعتقة ومعدات الفهو واللهب ، فأمر بإلقاء القبض على رؤسائهم ، والفتك بكلمن تبع هذا المذهب المدام ، ومن بين الذين ألتى القبض عليهم درويش خسرو ويوسف تركش دوز (١) ، وقد نفد الشاه فيهما حكم الإعدام (٢) .

وعندما أدرك أتباع الذهب النقطوى بأنه لابقاء لمذهبهم فى إيران، طالما كان صاص بتعقبهم ويقضى عليهم، محدهم يرحلون إلى الهند ويعيشون

<sup>(</sup>۱) تر تبط نها به يوسف تركش فقصة طريفة ، فالشاه عباس من المؤمنين بالطالع وحركه الكواكب ، وقد رأى فى ذلك الوقت أن الكواكب تشير إلى أن عظيما فى إبران سيموت قريباً فظل الشاه عباس بأنه المقصود بذلك العظم، فاستشار منجمه الذى رأى أن يتنازل الشاه عباس عن العرش والتاج مدة الائة أيام ، ويسند هذا المنصب إلى يوسف تركش لكى يتفذ فيه حكم الإعدام بعد ذلك ، وهكدا يتحقق الطالع ويموت العظيم الذى أخبرت عنه الكواكب ، وبعد انقطاء الثلاثة أيام ، يعود الشاه عباس إلى مزاولة الحكم وليس التاج ، وفعلا تم تنصيب يوسف تركش وأحيط بالخدم والحشم ، وقضى الشاه عباس على الإبام الثلاثة فى الصيد واللدب ، وأخبراً تم اغتيال يوسف هذا ، وتخلصت اليران من خطر المذهب النقطوى ، وكان تنازل عباس عن الحكم فى الفترة من إلى من ذى القعدة عام ١٠٠١ه .

المرفة المربد عن هذه القصة ، يرجع إلى : ملحقات روطة الصفا ج. ٨ ، من ٢٧٧ ، ٢٧٧ ، زندگانی شاه عباس أول جـ٧ ص ١٣٤٣ ـ ٢٤٣

<sup>(</sup>٧) ملحقات تاريخ روضة الصفا . حم، ص : ٣٧٧ - ٣٧٧ .

فى كنف حاكمها جلال الدين محمد أكبر ، الذى اتسم عهده بالتسامح الدينى والمساواة بين جميع أبناء آدم دون النظر إلى مذهبهم أو جنسهم (١).

ومن الغثن الدينية التي قضى عليها الشاه عباس ، تلك الفتنة التي حدثت في جيلان و رأسها شخص بدعى (سيد معمد) الذي ادعى بأنه نائب إمام الزمان وأنه المهدى المنتظر ، و نتيجة لسوء الملاقة بين أهل جيلان وبين الشاه عباس ، التف معظم أهالي جيلان حول صاحب هذه الفتنة ، كا ساعد مرض الشاه عباس في ماز ندران (عام ٢٩٠٩ه) على زيادة نقوذ سيد معمد ، وعلى انتشار دعوته وظل الحال كذلك إلى أن برأ الشاه عباس من علته ، وصمم على البطش بنائب إمام الزمان والملتفين حوله ، ولكنه لجأ إلى الحيلة والحديمة، حيث أظهر استمداده للدخول في طاعة هذا المدعى ، ولكن بلزمه أن بلتتى به وبتمرف على أفكاره وتماليمه ، لذا أرسل الشاه عباس في طلبه أن بلتتى به وبتمرف على أفكاره وتماليمه ، لذا أرسل الشاه عباس في طلبه الله ماز ندران حيث كان يقيم في ذلك الوقت ، وبعد مثوله إلى هناك ألتى الميض عليه ، وعلى أعوانه ، وثم اغتيالهم جيما والقضاء على هسذه الدعوة الباطلة . (٢)

وهكذا كان الشاه عباس حربصا على تدعيم المذهب الشيمى والقضاء على أى مدهب هدام يسىء إلى الإسلام، ويقلل من شأن المذهب الشيمى ، ولسكنه لم يكتف في هذا الجال بماداة للذاهب الهدامة فقط ، بن تعدى ذلك إلى معاداة للذهب السنى ، وإلحاق الأذى والضرر بأتباعه .

<sup>(</sup>١) زندگانی شاہ عباس أول ، ج۳، ص : ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص: ٥٣ - ٥٥ -

# ثالثاً: معاملة الشاه عباس لأعل السنة ...

كانت الخلافة المانية تعتبر نفسها حامية حمى الذهب السنى فى المالم الإسلامى فى حين ظهرت الدولة الصفوية معلنة نفسها المدافعة عن المذهب الشيعى، المتصدية لكل مخالفيه ، وقد أدى هذه الاختلاف المذهبى بين المانيين والصفويين إلى حدوث نزاع مسلح متواصل بين هذين للمسكرين ، ولكن كفة العانيين كانت هى الراحجة منذ ظهور الصفويين وحتى السنوات الأولى من حكم الثاء عباس الأول ، ولكن بعد أن تمكن عباس من التخلص من الخطر الأوربكى فى الشرق ، وأعاد تنظيم جيوشه وتسليحها بأسلحة مارية ، دخل فى عراك مع المانيين ، واستطاع الانتصار فى النهاية وطردهم من الأراضى الإيرانية التى احتادها أيام حكم أبيه السلطان محمد خدا بنده ، بل واستطاع الاستيلاء على بغداد ومزارات الشيعة فى العراق .

وقد كان لهذه المارك المستمرة أثر بالغ في زيادة الخصام المذهبي بين الصفو بين والممانيين، وفي زيادة تعصب الشاه عباس الأول المدهب الشيعي وعدائه للمذهب السنى ، ومعاولته الابنقام من أهل السنة متى وانته الفرصة لذلك ، وقد وصل العداء الدرجة أن عباس حاول إقناع الإيرانيين بالنخلي عن الذهاب إلى مكة لأداء فريضة المج، والا كتفاء بزيارة قبر الإمام النامن على بن موسى الرضافي مشهد (۱) وذلك لأن الواجب القومي يحتم عدم سفر الإيرانيين إلى مكة عبر أراضي الدولة العشانية ، حتى لا يدفعوا لهذه الدولة المادية رسم عبور، ولكي يرغبهم الشاه عباس في التوجه إلى مشهد، كان يكثر من التردد عليها وزيارة قبر الإمام النامن بها ، كما أن سيره على

History of persia vol II. p.181

الأقدام من أصفهان إلى مشهد كان وسيلة من وسائل ترغيبهم في تقليده والحج إلى ذلك المزار المشهدى ، بدلا من التوجه إلى الكعبة المشرفة في مكة .

ولعلنا أدركنا أن المعاملة السيئة التي عامل بها الأكر ادالا يرانيين موجعها بالهرجة الأولى إلى تبعية هؤلاء الأكر اد للذهب السنى ، وعدم قبولهم الدخول في المذهب الشيعى ، عاجعلهم هذفا لفضبه وحقده . ووصل الأمر في تعنته معهم إلى درجة التشريد في البلاد . وفقل عدد كبير منهم من كردستان إلى خراسان بما في ذلك من ألم نفسى وإحساس دائم بالفرية والتشرد (١) .

ومن مظاهر تمنته مع أهل السنة ، ما فعله مع سكان قلمة (أندخود) بما وراء النهر ، وكان الشاه عباس قد فتح هذه القلمة عام ١٠١٩ ه وأمّن أهلها من السنة على حياتهم وممتلكاتهم ، وطبأتهم بأنه لن يتعرض لهم بالسوء بسبب اعتناقهم المذهب السبى ، ولكن حدث في عام ١٠٩٧ ه ، وهو عائد من محاصرة مدينة بلغ أن مر بقلمة أندخود هذه ، وفجأة وبلا سبب واضح أمر جنوده بالإغارة عليها وأسر جميع أكابرها وأعيانها وقاضيها وعظماتها ، وأن يسوق كل جندى صفوى أمامه أسيرا من أهل هذه القلمة حتى يصلوا إلى منطقة المراق (أصفهان) وقد على اسكندربيك منشى على هذه الحادثة بقوله :

﴿ فَي طُرِفَة عَيْنَ خَرِبَتَ تَلْكُ القَصِبَة ، ووقع المسديد ،ن النساء

<sup>(</sup>۱) للإطلاع على المزيد من مظاهر القسوة التي عامل بها الشاءعباس وجنده العبائل السكردية السنية يمكن الرجوع إلى و خلاصـــة تاريخ الكرد وكردستان.

والصبيان في ذل الأسر ، وقلة من الجنود م الذين جاءوا وليس في معينهم أسرى من قلمة اندخود » (١) .

وكان الشاه عباس غالب قاسى القلب خشنا مع الأسرى العبانيين والأوزبكيين - وهم من أهل السنة - وكان أقل عقاب يوقع عليهم إن أي يقتلوا ، هو سمل عيونهم ، ولم يكن يصفح عن أى أسير منهم إلا إذا أعلن عنليه عن المذهب السنى و دخوله فى المذهب الشيعى ، ومن الذين فعلوا ذلك شريف باشاحاكم قلمة وان بمنطقة آذر بايجان ، فقد أعلن - عد أسره - تخليه عن خدمة السلطان المبانى و دخوله فى المذهب الشيعى والبقاء فى إيران فصفح الشاه عباس عنه وأجرى عليه رائبا شهريا من خزانته الخاصة . (٢)

وقد ذكر جلال الدين محد اليزدى المنجم الخاص الشأه عباس في كتابه ( تاريخ عباسي ) المديد من مظاهر تمنت عباس مع أهل السنة ، وجما ذكره ما يلي (٢٢) .

رُلُ النّاه عباس في عام ١٠٠٨ ه ببلاة سمنان ، وبسبب تطاول حاكمها عليه وعدم امتثال أهلها لقوانينه ، ثم اعتقال عدد كبير من السنين بها ، وأمر النّاه بإطعام جهالهم بآذان علمائهم وأنوفهم ، ثم حصّل ثلاثمائة تومان منهم تكفيرا لجرمهم .

وفى عام ١٠١٨ ه بلغه أن حاكم مدينة همدان ويدعى محمود الدباغ وهو سنى المذهب يظلم الشيمة هناك، فأمر بإلقاء القبض عليه والفتك به، ولحكن

<sup>(</sup>١) عالم آراى عباسى ص ٢٣٤ - ٣٢٥ .

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس آول ، ج۲ ، ص : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) نقلًا عن المرجع السابق : ص : ٣٧ و ما بعدها .

محودا اختنى، فأصدر الشاء أمرا مؤداه : إذا لم يظهر محمود الدباغ فى ظرف ثلاثة أيام فسيتم قتل كل أفراد القبائل السنية فى المدينة، ويتم الاستيلاء على أموالهم ونسائهم وأطفالهم، وأخيرا أأتى القبض على الدباغ وأُعدم.

وفى عام ١٠٣٠ ه زار الشاه عباس قبر الشيخ زاهد الجيلانى موشد جده الشيخ صنى الدين الأردبيلى ، وتصدق بأموال طائلة لمكى توزع على خدام القبر وزواره ، بشوط ألا يقدم منها شىء لأى سنى ، كا قام بلعنهم .

وعلى الرغم من هذا العداء السافر المذهب السنى وأتباعه ، فإن الشاه عباس كان يتظاهر أحيانا - تبعا لمصلحته الخاصة - بالعطف على السنيين وإكرام وفادة بعضهم ، فقد ذكر البعض بأنه كان يحسن استقبال التجار السنيين الوافدين من بلاد إسلامية أخرى ، وينزلهم اديه منزلا كريما (١). ولاشك أن الشاه عباس كان يفعل ذلك مع هؤلاء التجار لحرصه على ازدهار تجارة إبران التي يعود النصيب الأكبر من ربحها عليه شخصيا. وبالتألى كان يتنازل مؤقتا عن عدائه المذهبي ، مقابل ما يأمله من كسب مادى نتيجة التعامل مع هؤلاء التجار السنيين .

وعما لاشك فيه بأن عداء الشاه عباس للمذهب السنى و محاته العثانيين ، هو الذى دفعه للاتصال بملوك أوربا المسيحيين ، ومحاولته عقد معاهدات للتماون المشترك بينه وبينهم من أجل تقويض دعائم الهولة العثانية السنية المذهب ، حتى ولو قدم لمؤلاء الأوربيين المديد من التنازلات ، كا سنمرف ذلك أثناء الحديث عن السياسة الخارجية في الفصل الخامس .

<sup>(</sup>١) البستاني : دائرة المعارف ، ج١١ ، ص ٨٦٤ ، طبع مصر : ١٩٠٠ م.

# رابعاً: معاملة الشاه عباس المسيحيين:

وعلى النقيض من معاملته للسنيين ، كانت معاملته للرعايا الإيرانيين الذين يعتنقون الديانه المسيحية ، وكذلك لرعايا الدول المسيحية الدين يقدون إلى ايران بفرض السياحة أو حتى التبشير للدين المسيحى في إيران .

سبق أن أشرنا إلى كيفية معاملة الشاء عباس للأرمن المسيحيين بعد نقلهم من جلفا في آذربيجان إلى جنفا الجديدة بجوار أصفهان، وهي الضاحية التي بناها على نمط المدينة المهجورة وحملت نفس الاسم، حتى لا يشعر الأرمن بفرابة الجو الجديد الذي يعيشون فيه، كا أمر بقصر الإقامة في هذه الضاحية على المسيحيين دون سواه، وحرم على المدين اتخصاذ الدور فيها، حتى لا تثار أي مشاكل مذهبية، وبعد ذلك بالغ الشاه عباس في التماطف معهم، ومع غيرهم من الطوائف المسيحية القاطمة أرض إيران ؛ كما أحسن وفادة أي مسيحي أورى وفد إلى قصوه لأي غرض.

وقد أصبحت جلفا الجديدة مركزاً مسيحيا نشطا في إبران عيث لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على الديانة المسيحية ، وهملت على نشرها ، والتبشير بتماليمها . وظل هذا المركز يموج بالحركة الى فترة متأخرة ؛ حيث كان التبجار الأوربيون وأعضاء البعثات المسيحية بنزلون دو ما في هذه الضاحية (١) ولعل ذلك للإعلان عن تماطفهم مع سكان جلفا وتأبيدهم لهم لكى يظلوا متمسكين بديانتهم المسيحية وعدم التحول إلى الإسلام .

وكان مسلك الشاء عباس مع سكان جلفا وغيرهم من مسيحيي أوروبا مشجما لتجار أوربا على الوفود إلى إيران أملا في عقد صفقات تجارية معها .

History of Perair, vol II,p. 181.

وكان الشاه عباس ببذل قصارى جهده لتشجيع حؤلاء الأوربيين على زيارة إران والتعامل معها ، ولكى يطمئهم على أنهم لن بجدوا فى إبران أى عنت أو مشقة؛ أصدر أوامره فى عام ٧٠٠٧ه بعدم التعرض لهم ، والساح لهم بحرية التجوال فى أراضى الدولة الصغوبة كلها ، وهذا نص الأمر الملكى :

و من اليوم بسمح لمواطنى الدول المسيحية ومن يدينون بديبهم بالحضور إلى أى بقمة من وطننا ولا بسمح لأى شخص بأى حال من الأحوال إحانبهم ، ونظرا لما بيتنا وبين الملوك المسيحيين من علاقات ود وعبة ، فيسمح للتجار المسيحيين بالتجول فى جميع أجزاء ايران ، ومزاولة نشاطهم التجارى فى أى يقهة من الوطن ، دون أن يتمرض لهم بالإيذاء أى شخص سواء أكان حاكما أو أميرا أو خانا أو موظنا أو تابعاً لدولتى ، كا تعنى جميع أموال بجارتهم التي يحضرونها معهم من ضرائب المال ، وليس لأى شخص مها بلغت مكانته أن يزاحهم أو يكلفهم المشاق ، وليس من حق رجال الدين مهما كانت وظائفهم التجرؤ على الإضرار بهم ، أو التحدث معهم بخصوص المقائد المذهبية . . . (١٠) ي

ولم يكتف الشاه عباس بإصدار هذا الأمر وتنفيذه ، بل كان حربصا على التماطف مع المسيحيين في كل مناسبة ، والاشتراك ممهم في احتفالاتهم الدبنية فني عام ١٠١٨ ه أرسل إلى بلاد الكرج في إحضار عدد من الخنازير ليقدمها هدية لمسيحيي جلفا في عيده ، ثم ذهب بعد ذلك لتهنتهم بالعيد ، وشاركهم احتساء الخر ، وأمر جميع مرافقيه من رجال البلاط الصفوى باحتساء المخر مشاركة المسيحيين في هذه المناسبة ، على الرغم من توافق ذلك العيد

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۰۳.

السيحى مع اليوم الخامس عشر من شهر رمضان ، فاضطر أفراد الحاشية إلى شرب الخر والإفطار على محرم (١)

وقد حاول المسيحيون الإفادة من هذا التماطف ، وعمقوا صلاتهم بالشاه عباس ، وطلبوا منه السياح لهم بالتبشير بالديانة المسيحية في إيران ، ويناه الدكنائس في أصفهان وغيرها من المدن ، فوافق عباس على ذلك ، وأمر بيناء كنيسة في جلفا الجديدة على نفقته الخاصة (٢).

ومن مظاهر تعاطفه مع المسيحيين ، حرصه على زبارة الكنائس ولقاء القساوسة ، والتباحث ممهم فى أمور دبهم ، ومشاهدة مراسمهم الدينية ، وسماع مواعظهم وترانيمهم، حتى أصبح على دراية كبيرة بتعاليم الدين المسيحى، هما شجع بعض الفساوسة على دروة الثاه عباس للدخول فى الدين المسيحى، ولكنه اعتذر برفق ودون ثورة، وقال النترك هذا المكلام إلى وقت آخر ().

وقد أدى هذا التماطف إلى اتهام البعض للشاه عباس بأنه كان ضعيف الإيمان بالدين الإسلامي، وبالمذهب الشيعي، ولكن يدافع الايرانيون عنه قائلين بأن الشاه عباس كان بلجأ إلى التعاطف مع المسيعيين كضرورة سياسية، لا عن عقيدة مذهبية (3)، إذ كان حريصا على خطب ود الدول المسيعية لتسانده في حروبه ضد الدولة الميانية الميزمة إسلاميا، والمشركة في حروب ضد الدولة الميانية الميزمة إسلاميا، والمشركة في حروب ضد العالم المسيعي في أوريا.

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس آول ، جه ، س : ۲۹۶ .

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه ، ص : ۲۵۶ ، ۲۵۵ -

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس اول ، ج۳ ص : ٧٢ -

<sup>(</sup>ع) عبدانه رازی همدانی: تاریخ ایران از آزمنه باستانی تاسال ۱۳۱۹ ، طهران ۱۳۹۷ ش ، ص : ۱۵۵ ، و تاریخ ایران از مغول تا افشار به ص : . ۳۶ و زندگانی شاه عباس آول ، ج۲ ؛ ص : ۲۷ .

وبدلل الإيرانيون على صحة تدينه وحسن إسلامه بما فعله مع الكرجيين — وهم مسيحيون — من تنكيل وتخريب لديارهم ، وتحويل كنائسهم إلى مساجد (۱) كما أن الشاه عباس كان يقرض التجار المسيحيين أمو الا ويشترط على من يتعذر في السداد أن يعفيه مقابل اعتناقه الإسلام ، فلولا حرص الشاه عباس على الإسلام لما حول الكنائس إلى مساجد ، ولما حث بعض التجار المسيحيين على اعتناق الإسلام (۱).

ولكن هذة المعاملة الخشنة مع المسيحيين كانت استثناء ، والقاعدة أنه كان يحسن معاملتهم ولا يمكن الحكم على الاستثناء وترك القاعدة، علما بأنه لم يقدم على تحويل كنائس الكرجيين إلى مساجد إلا لأنهم خرجوا عليه وتاروا ضده، فدكان هذا التحويل وسيلة من وسائل المقاب والردع لمؤلاء الثاثرين، وعلى هذا يمكن القول بأن الشاه عباس كان مفاليا فى تعاطفه مع المسيحيين، متاديا فى التقرب منهم، مشجما لهم على التحرك في إيران والتبشير للدين المسيحي، معينا لهم على بناء الكنائس فى أصفهان وغيرها من المدن الإبرانية ، وهذا المسلك لم نجد مثيلا له فى عصر أى حاكم صفوى سبقه على الإطلاق، مما يجعلنا نقول بأن عصر الشاه عباس ، إذا قيس بمصور سابقيه من ماوك الدولة المعفوية ، كان عصر ا ذهبيا بالنسبة للمسيحيين فى إيران .

خامسا : مسلك الشاه عباس مع اليهود :

كانت صورة اليهود في العالم كله وبخاصة في أوربا خلال عصر الشاه

<sup>(</sup>١) زندگاني شاه عباس أول جه ، ص : ٨٨٠

 <sup>(</sup>۲) تاریخ رواجل إیران وأوربا در دوره مفویه، قسمت أول،
 ۵۰: ۲۶۰

عباس ( ۱۹۹۹ – ۱۹۷۸ – ۱۹۸۹ – ۱۹۷۹ مورة بغيضة ، إذ دفعت عمر فالهم المتسة بالخسة ملوك أور با وقاوستها على حرمانهم من ممارسة الزراعة ، وضيقوا عليهم الخناق في مجال التجارة ، فلم يمد لهم من مجال الكسب إلا في تجارة الذهب والمجوهرات ، والقيام بإقراض المعوذين بالربا الفاحش، وذلك من شأنه أن يخلق أحقاداً وعداوات ، وأن بعطى عن اليهود صورة قبيحة شوها و كتلك التي أبرزها لنا شكسير في شخصية (شيلوك) تأجر البندقية ، ونتيجة لهذا المدلك أصبح اليهود معزولين عن الجميع ، ويقطنون أماكن وحارات خاصة بهم عرفت باسم ( جيتو ) ( أى حارة البهود ) وبالتدريج أصبح نظام الجيتو يفوض إجباريا على اليهود ، حيث لا يسبح لهم والتدريج أصبح نظام الجيتو يفوض إجباريا على اليهود ، حيث لا يسبح لهم والإقامة في غير حاراتهم ، أو التجول ليلا في غير حيم (١)

هَـكذَا كَانَ حَالَ اليهود في العالم عامة ، وفي أوربا بصفة خاصة ، فُـكيف كان حالهم في إيران خلال عصر الشاه عباس الأول ؟

لم يكن الشاه عباس يحب اليهود، بل كان على الدوام ينفر منهم وينظر إليهم بمين السوء، وكانوا يقيمون في أما كن خاصة بهم سواء في أصفهان أو في سائر للدن الإيرانية، ولما كانت هذه الجاعة — كا يقول نصر الله فلسفى في كتابه زندگاني شاه عباس أول ، الجزء الثالث — يعيدة عن طريق الأمانة والصدق كطبهمة تكوينهم و كماداتهم الفطرية، فإنهم كانوا هدفا لحد الناس واحتقارهم وملاحتهم، بل وإيذائهم أحيانا، وعندما رغب الشاه عباس في تحويل يهود أصفهان إلى الدين الإسلامي، أمر بأن بصرف لكل

<sup>(</sup>۱) دكتررحس ظاظاً : اسرائيل كفصيلة خاصة من فصائل المسكر الاستعارى، القسم الأول من كتاب: الصيونية العالمية وأسرائيل ، القاهرة ۱۹۷۱ م، ص ۵۸ ، ۹۵ .

يهودى يعتنق الإسلام أربعة تومانات ، فأخذ جم كبير من اليهود النقود ، وتظاهروا بقبول الإسلام ، ولكن عندما أدرك الشاه بعد فترة وجيزة أن دخولهم الإسلام كان خشية منه ، لاعن إيمان قلبي ، تركهم أحرارا في دينهم (۱).

وكان تعداد اليهود أيام الشاه عباس قليلا ، ولكنهم على الوغم من دلك كانوا خلافا لناثر الأقليات الأخرى ، دائمى الانقسام فيا ينهم ، مما جعلهم يتحدلون الكثير من الكوارث التي ألحقوها بأنفسهم . فقد ورد في إحدى النذاكر الأوربية (رحلات بيتر ودلاواله، الجزء الخامس ، مفعة ١٦٠١٥) (١٦٠):

فى الواحد والعشرين من شهر نوفير ١٩٦٩م ( الثالث عشر فى الحجة عام ١٩٧٧ ) وقع فى أصفهان خلاف بين اليهود ، ونشا كوا إلى الشاه ، وأخذ كل منهم يتهم الآخر ، ووسط ذلك الهم بعضهم ثلاثة أو أربعة من زهماتهم الدينيين بالسحر وارتكاب جنايات كبرى ، وبعد أن جرت الحاكة صدرت الأوامر بقتلهم ، وذلك بتركهم للمكلاب المتوحشة التي أعدت خصيصا لقتل للذنبين والحكوم عليهم بالإعدام ، وقبل تنفيذ الحكم خيرهم الشاه عباس بين اعتناق الإسلام أو الإعدام ، فاختار ثلاثة منهم الدين الإسلامي ورفضه واحد اسه (عبا) ، فنفذ فيه حكم الإعدام ، حيث هجست عليه المكلاب للتوحشة ، وقطعت جده إربا إربا .

وهكذا كان مسلك الثاه عباس مع اليهود شبيها بمسلك حكام أوربا معهم ، حيث كانت خستهم دافعا على النفور منهم ، والضيق من تصرفاتهم

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس أول ، جم ص: ۹۷ .

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن المرجع السابق ، ص : ٩٨ .

بعد أن استعرضنا سياسة الشاه عباس المذهبية يمكن القول بأنه كان في النواحي الذهبية حاضها للظروف السياسية ، فهو شبعي متعصب ليجمع كلمة الشيعة وهم الغالبية المظني من سكان إيران ، وليمكون جديرا بمنصب الشيخ المكامل والحاكم الشرعي للدولة الصفوية التي قامت على أساس الحفاظ على المدهب الشيعي ونشره ، وهو مماد للمذهب المني نقيجة للعداء المافو بين الصفوبين والأوزبك من جانب بين الصفوبين والديمانيين من جانب والصفوبين والأوزبك من جانب أخر ، وكلا هذين المدوبن من معتنقي المذهب المني . وهو عطوف مع المسيحيين لحاحته السياسية إلى تأبيد وممادة الدول الأوربية المسيحية له قي صراعه مع الدولة الميانية ، أما نفوره من اليهود ، فكان هذا سمة المعمر ، إذ كانوا بستحقون هذا النفور والازدراء في كل ممكان وجدوا فيه .

وهــكدا تجد الباحية المذهبية أيام حكم الشاه عباس الأول خاضعة للناحية السياسية ، بعد أن كانت الباحية المدهبية متحكمة في كل الأمور السياسية خلال عصور كل من سبقوه من ماوك الدولة الصفوية ا

# الفصل الثالث

اصفهان في عهد الشناه عباس



- still aby hatis lariesto to and theets thate is

# الفصل لتاليث

## أصفهان في عهد الشاه عباس الأول

بعد أن استقر حكم الشاء عباس وتخلص من نفوذ القراباش وحكام الأقاليم وقضى على الذن الداخلية ، بدأ يهتم بحركة التعمير والقشييد وشهدت مناطق كثيرة من إبران آثار الاهتمام الذى شمل العارة الدينية كالمساجد والأضرحة وإدخال التحميمات على المزارات القديمة ، فقد همر مرقد وقبة الإمام الرضا في مشهد وذلك في عام ١٠٠٠ه (١) وأوصل مياه نهو الفرات إلى مسجد الكوفة ، وعمر قبر على بن أبي طالب في النجف ، وذلك بعد أن فتح بغداد عام ١٠٠٧ ه ، وغير ذلك من المزارات والمساجد التي شيدت باسمه في جميع مدن إبران المحتفة ،

وشدل اهتمامه كذلك العارة للدنية ، حيث شيد العديد من القصور وللباني ، وأنشأ الحداثق العامة وخطط البادين الفسيحة ، ووصل اهتمامه إلى درجة إنشاء مناطق سكنية جديدة تحولت بعد ذلك إلى مدن مستقلة كمدينة نجف أشرف التي كانت بمثابة مصيف له ثم أخدت تقسع بالتدريج إلى درجة أن أصبحت مدينة كاملة الآن ، ومن المناطق التي شيدها كذلك ، منطقة جلفا الجديدة بجوار أصفهان .

واهتم الثاه عباس نتصيد الطرق وإصلاحها وتزويدها بالنزل والرباطات

<sup>(1)</sup> لفت قامة ، شهار ، ٧٦ مس ٤١ م

حتى تزدهر التجارة ويعم الأمن ، ومن إصلاحاته كذلك إنشاء عدد من مصانع الأسلحة النارية في أصفهان وغيرها من المدن الإيرانية (١) ...

وهكذا شملت حركه التشييد والتدمير في عصر الشاه عباس أماكن عديدة من إيران ، حتى قال جوستاف لوبون : إن معظم العمارات والمبانى الأثرية الهامة في إيران قدشيدت في زمان سلطنة الشاه عباس الأول . (٢٦ ولكن القسط الأكبر من الآثار التي خلفها الشاه عباس – ومازال بعضه شاهدا على عظمته ، ومدى اهتمامه بالعمران والبناء – موجود بماصعته أصفهان ؟ ولكن قبل الحديث عن هذه الآثار يجب أن نعرف لماذا اتخذ الشاه عباس أصفهان عاصمة له ، وتخيل عن العاصمة التي تم تتوبجه بها ،

كانت تبريز أول عاصمة للدولة الصفوية منذ عهد الشاه اسماعيل الأول، ولكن قرب هذه الماصية من الدولة المثمانية ، جعل في مقدور حكامها الاستيلاء عليها أكثر من مرة وهروب الشاه اسماعيل منها ، لذا وجدنا الشاه طهما سب ينقل عاصمته إلى قزوين حتى تسكون بعيدة بعض الشيء عن متناول الجيوش العثمانية ، وظلت قزوين عاصمة الصفويين خلال حكم طهماسب الأول والشاه اسماعيل الثاني والسلطان معمد خدابنده ، والسنوات المشر الأول من والشاه عباس الأول (أي من عام ١٩٩٩ — ١٠٠٩ه).

وفى عام ١٠٠٦ه (١٥٩٨م) شعر الشاه عباس بأن منطقة قزوين تضيق به و بأفراد حاشيته الكتيرين ، وبجيوشه الكثيفة العدد، وحيث تقل المياه فى تلك المنطقة مما جمل فرصة الزراعة بها قليلة ، ومحاصيلها لاتنى باحتياجات

<sup>(</sup>١) راجع سجل أعماله في المرجع السابق، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، تفس الصفحة .

سكانها (۱) ، وأخذ ببعث عن مكان أخر يكون أكثر صلاحية من قزوين فوقع اختياره على مدينة أصفهان ، وذلك لأنها تقع على نهر زاينده رود ، مما يجعل فرصة الاستزراع فيها أوسع وأرحب ، وبذلك تتوفر المحاصيل اللازمة لإعاشة الأعداد الكبيرة من الجنود ورجال الحاشية ، كما أن مدينة أصفهان تقسم في داخل البلاد ، وبذلك تكون أكثر أمنا من أي هجمة عمانية شرسة (۱) فقد كان الشاه عباس يستعد للدخول في صراع موير لطرد القوات العمانية المحتلة لآذر بابجان كلها ولأجزاء كبيرة من العراق العجمي ، ولهذا آثر أن بنقل العاصمة إلى الداخل حتى لا تكون مهددة بالاحتلال كا كان الحال بالنسبة لنبريز إبان حكم الشاه اسماعيل الأول .

وأخيرا تم نقل العاصمة إلى أصفهان عام ١٠٠٩ ه ، وحرص الشاه عباس هلى تزبينها وتشييد المديد من المبانى الفخمة فيها ، وكذلك إنشاء المهادين والحدائق العامة بها ، وقد بدل في هذا المفيار جهدا كبير ا ، وضح في الآثار المديدة التي خلفها، ووضح كذلك في كتابات معاصريه ، وفياسجله المستشرقون في كتب رحلاتهم ، و نتيجة لما بلفته أصفهان من رقى وتقدم لم تبلعة في أي عصر من عصورها السابقة ، راج تعبير مشهور وهو (اصفهان نصف جهان) أي أصفهان نصف العالم) وهذا التعبير لم يكن ليروج إلا إذا كانت أصفهان غاية في الجال والأبهة والعظمة ، وتفوق جميع مدن إيران فيا حظيت به من أثار آية في الإبداع والجال وحتى أن الزائر لها كان يشعر بلسات الذوق الرفيع والفن في الإبداع والجال وحتى أن الزائر لها كان يشعر بلسات الذوق الرفيع والفن العالى المنزلة في كل مكان بها، حيث أصبحت المدينة معرضا للفن، و نتيجة لشدة العبام الشاه عباس بأصفهان، والمناية بجمالها وزينتها، فقد أصبحت عاصمة تعج

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ح٨ ، ص : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انقراض سلسله" صفویه ، ص : ٢٧٥ .

بالسكان وبالسائحين، حتى ذكر البعض بأن تعداد سكانها في عهد الشاء عباس بلخ حوالى سنمائة ألف نسعة <sup>(١)</sup>.

وكثير من الآثار التي شيدب في عصر الشاه عباس قائمة حتى اليوم ، ناطقة بالجال و تجد من يقبل على زيارتها و التمتع بجالها الذي ولكن بعض هذه الأثار قد امتدت إليها يد التخريب أيام حكم الدولة القاجارية ، فجميع الآثار والأبنية التي كانت موجودة على الشاطى الأيمن من نهر زاينده رود ، والتي أفاض السياح الأجانب في وصفها لم يعدلها وجود الآن ، كا أن بعض الأبنية التي كانت موجودة بداخل إيران قد امتدت لها يد العبث والتخريب ، فأقدم البعض على محو فقوشها ، أونزع نوافذها وأبوابها (٢) ...

وأهم الآثار التي خلفها الشاه عباس في أصفهان ثلث التي شيدها حول ميدان نقش جهان ، وفي أما كن أخرى من المدينة ، ولنبدأ بالحديث عن الميدان وما بني حوله ، ثم نتبع ذلك بأهم المبانى الأخرى التي خلفها عباس ، وأضفت على أصفهان جالا مارال أثره باقيا حتى اليوم .

#### ۱ — ميدان نقش جهان : ( ميدان الثاه )

وقع ميدان نقش جهان ـ الذي وصفه شاردن العرنسي وأنه أجمل ميدان في العالم في ذلك الوقت ـ <sup>(٣)</sup> وسط مدينة أصفهان تقريباً ، وقد اختلفالرواة

<sup>(</sup>۱) مسعود کیبان: جغرافیای مفصل ایران ۱۳۶۰ ، ص ۱۳۱۴ ، تهران ۱۳۱۱ ش .

 <sup>(</sup>۲) عباس اقبال ( مقالة ) اصفهان و آثار تاریخی آن : مجلة یادگار ،
 سال دوم ، شماره نهم ، اردیم شت ۱۳۲۵ ش ، س : به .

 <sup>(</sup>۳) أبر لقاسم رفيعي مهر آبادي . آثار ملي اصفهان ، تهران ۱۳۵۳ ش ،
 ص : ۲۸۷ -

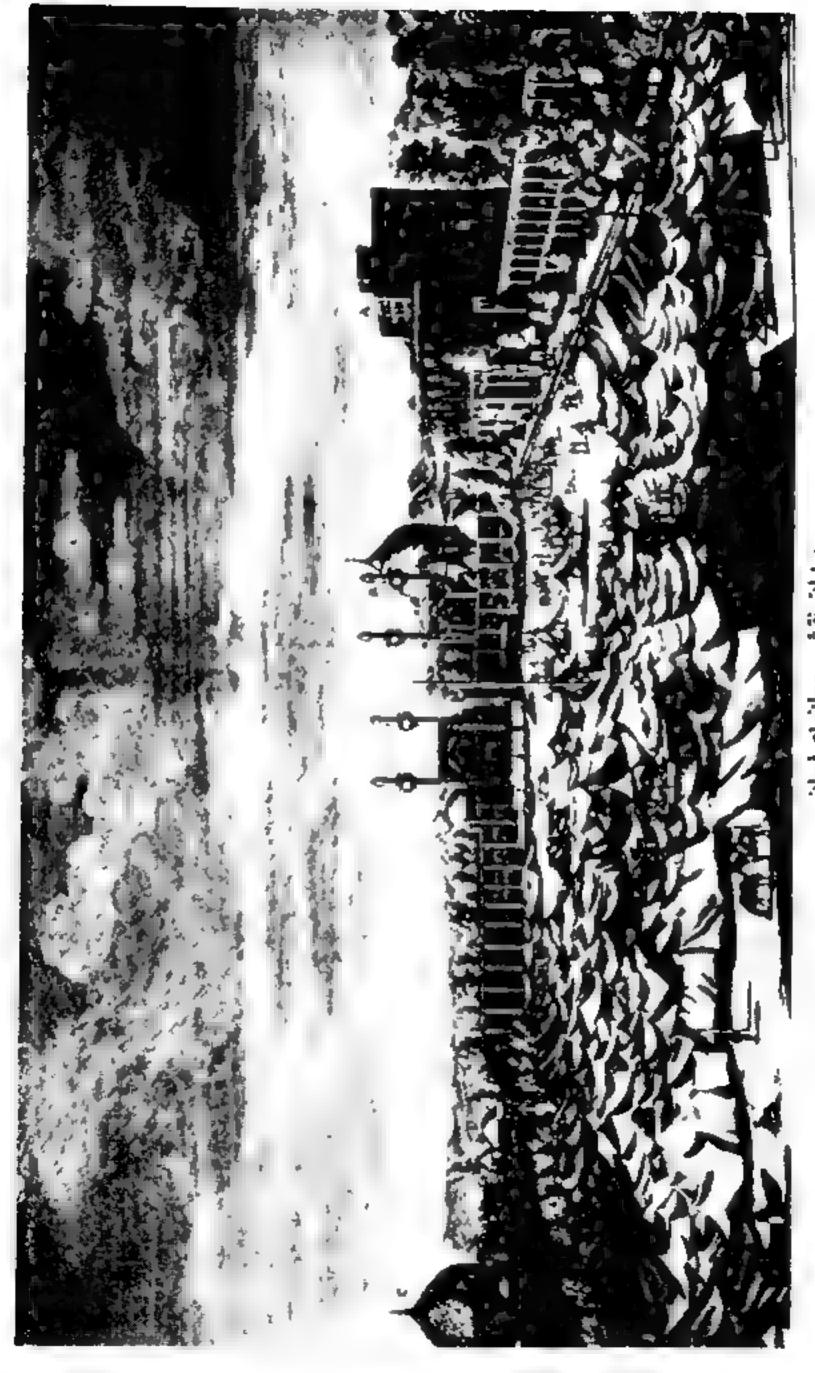

ميدان نقش جهان اصفهان

حد الناء . مد النيخ لطف الله

حول من بناه ، فقد ذكر البعض بأنه كان موجودا قبل الصفويين ، ف حين أن المشهور عن هذا الميدان أنه بدى و فى بنائه عام ١٠١١ ه فى زمان الشاه عباس الأول (١) ، أى أن العمل فى بنائه بدأ فى نفس الوقت الذى بدأ فيه بناء كل من هارة عالى قابو ومسجد الشيخ لطف الله تقريبا وها من بناء الشاه عباس أدخل عليه تحسينات كثيرة بعد أن انتهى من بناء هذين المبنيين ومن بناء مسجد الشاه ، إذ أمر بأن تبنى على أطرافه كذلك مجوعة من المبانى ذات الطابقين ، على أن تكون متشابهة فى الفن المهارى والنقوش (٢).

وقد أتخذ هذا الميدان منذ بنائه شكلا مستطيلا ، فطوله — كا ذكر المستشرق هير برت ـ ١٧٥ يارة ، في حين بلغ عرضه ١٧٤ يارة ، وكانت هذه المساحة الكبيرة معدة لإقامة مسابقات الصولجان وركوب الخيل والرمى بالسهام ، وأحيانا حرب الديكة وبعض الحيوانات الأخرى (٤) . وكان الشاه عباس بشاهد هذه المسابقات وهو جالس في الشرفة الرئيسية بعارة عالى قابو ، كا يشترك أحيانا في مسابقات الصولجان التي تقام في هذه الميدان .

وبعد فترة من الزمن تغير اسم هذا الميدان من نفش جهان إلى (ميدان الثاه) إشارة إلى الشاه عباس ، وظل هذا الاسم الأخير متداولا حتى اليوم، وفي العصر الحديث أدخل الشاه رضا بهاوى عليه الكثير من التحسينات حيث بنى وسطه حوضا وأوصل إليه للاء . كا أضفت عليه الحكومة الإيرانية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>۲) إيران در زمان صفويه، ص ۲۹۳ ٠

History of Persia vol. II p. 198 (3)

<sup>(</sup>٤) إيران در زمان صفويه ، ص ٣٦٦ ٠

تمديلات أخرى كثيرة في السنوات الأخيرة ، حتى أصبح يبدو في صورة عصرية جميلة أخاذة ·

#### ٣ ــ عالى قا ٻو :

وبعد أن نقل الشاه عباس عاصمته من قزوين إلى أصفهان ، أقام في قصر قديم هناك ، والكنه بعد فترة صمم على أن يكل بناء هارة صغيرة مطلة على مهدان نقش جهان في الجهة الغربية ، وكانت قد بقيت عن التيموريين (۱) وإن ذكر البعض بأنها بقيت عن السلاجقة (۲) وأن يبنى مجموعة من الأبنية الجديدة في الجهة المقابلة لها، ويتخذ العارة مقرا لحكة . وقد أطلق على المبنى الجديدام « عالى قابو » أى « الباب العالى » ولعله أراد بذلك مضاهاة الباب العالى في الأستانة ، وقدلك نراه يبالغ في تزبينه وتعظيمه .

وذكر جابر الأنصارى فى تاريخ أصفهان والرى ، أن من أسباب شهرة هالى قابو أن عتبته أحضرت من النجف ، وقد أدى هذا إلى التفاف الناس حول هذا القصر وتقديس عتبته ، لدرجة أن الثاه عباس نفسه كان يترجل عن فرسه عندما يقترب من هذه العتبة ، ثم يدخسه ل إلى القصر سيرا على الأقدام (٢).

وهذا القصر يشتمل على ثلاثة طوابق رئيسية ، كل طابق منها ينقسم إلى طابقين أى أنه فى الحقيقة يشتمل على ستة طوابق ، ويبلغ ارتفاع الطوابق كلها ثمانية وأربعين مترا ، فى حين يبلغ إرتفاع المدخل الرئيسي تمانية وعشرين

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص ۲۳۰ ه

<sup>(</sup>٢) آ تار ملي اصفهان ۽ س : ٣٩٧ ش .

<sup>(</sup>٧) نقلا عن : المرجع السابق ، ص : ٢٦٧ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص : ٣٦٣ .



ععادة عالى قابو (من دس الشاه عباس ملا من سيمرناسه شازدم)

متراً ، أما عن الطوابق العليا ف كانت مخصصة لأعمال الشاه الخصوصية ، حيث كان يقضى معظم أيامه بهذا القصر ، حيث بواصل منه تسيير دفة الأمور ، بل كان يتناول فيه معظم طعامه ، وكان كل طابق بضم قاعة رئيسية وعدة حيرات صغيرة ودهاليز مختلفة ، وكانت جدران الحجرات مذهبه بأكملها ، ومزدارة بألوان غابة في الجال ، كاكان السةف مذهبا كذلك (١).

وفي واجهة هذا القصر توجد القاعة الكبرى وهي تقوم على أعمدة حشبية ، حيث بنيت على طراز الأبنية الصفوية ، وفي القاعة الكبرى كان الشاه عباس يحتفل بعيد النيروز ، ويقابل المفراء الأجانب ، ويستمرض الجيش ، كاكان يشاهد ما يدور بالميدان من مسابقات الصولجان وسباق الخيل وعراك الحيوانات الفترسة (٢٠) .

وعلى الرغم من أهمية هذه المهارة ، وما كانت تتمتع به من جمال ، فإنه بعد انقضاء عصر الدولة الصغوبة أهمل المبنى كفيره من الآثار التي خلفها الصفويون ، وخلال المصر القاجاري أقام بهده العاره نائب السلطنة في أصفهان فأرال الرسوم التي نقشت على جدرانه حيث أتم طلاءها بالمصيص (٢).

### ٣ — مسجد الشيخ لطف الله (٤):

يقع هذا السجد في الضلع الشرقي من ميدان نقش جهان ، أي في الجهة

<sup>(</sup>۱) إيران در زمان صفويه ص : ۲۹۱ ه

History of Persia Vol. p 199 (2)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٦٢ -

<sup>(؛)</sup> الشيخ لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم في الاصل من سكان ميس إحدى قرى جبل عامل في لبنان ، وأسرته من فقهاء الإمامية ، و نظرا لاهتمام ملوك =

القابلة العارة السجد والمدرسة الملحقة به ليكونا مقر الإقامة وإمامة الشيخ لطف الله العامسلى ، حيث أمر الشاه عباس أن تقام في أصفهان مدرستان مطلتان على ميدان نقش جهان ، تسكون إحداها لإقامة وتدريس ملاعبدالله الشوشترى ، والأخرى لإقامه وتدريس الشيخ لطف الله ، ومارالت مدرسة ملا قائمة حتى اليوم بجوار سوق القيصرية في الضلع الشمالي ، من ميدان نقش جهان ، أما مدرسة الشيخ لطف الله والتي كانت ملحقة بالمسجد نقمه فقد مهدمت (۱).

ــــالدولة الصفوية بترويج المذهب الشيعي فإن هذا الشبخ وآحرين كشيرين من مشايخ وعلماء البحرين وحبل عامل رحلوا إلى ايران، وأقام هو في مدينة مشهد وهناك درس على مشايخها المشهورين ، وبعد ذلك عينه الشاء عباس ليحكون في خدمة مزار الإمام الرضا.فأقام في مشهد حتى تعرضت لهجوم الاوزيك وخوفا من بطشهم لجأ إلى قزوين ، واشتغل هناك بالتدريس ، وأحضره الشاه من قروبن إلى أصفهان ، وأمر في عام ١٠١٩ هـ بإقامة مدرسة ومسجد بحملان اسمه لـكمي يتولى التدريس والإمامة والإقامة جما . وكان الشيخ لطعبانة لهفتاريه الشرعية وعقائده الخاصة به ، وعلى سبيل المثال كان يعد صلاة الجمعة في غياب الإمام وأجبة ، وهو شخصيا يؤدى الجمعةفي مسجده ، و تأليفات الشبخ لطف الله تنحصر في الحواشي والتعليقات التي كان يكتبها على كتب الفقه الخاصة بسابقيه ، وعلى الرسائلاالي كان يكتبها رداعلي الفتاوي الدينية التي يقدمها له معاصروه، كما كانـذا مهارة فائقة في قرص الشمر باللغتين العربية والعارسية ، وقالوا إن الاشعار التي كتبت على الجهثين الشمالية والجنوبية من المسجد كانت من أشعاره، وتاريخ وفاته ،كما ذكره مؤلف بجمل التواريخ ، هو عام ١٠٣٣ هـ ، أي بي نفس العام الذي فتح عباس بفداد ، وإن ذكر مؤلف عالم آرًاي عباسي بأنه توفي في أو اثل هذا المام وقبل فتح بفداد الذي تم في الثالت والعشرين من ربيع الأول عام

أنظر مجله يادگار ، سال أول شماره أول ، ص٥٦ ــ ٥٩ .

وآثار ملي أصفهان ، ص : ٧٠٧ .

<sup>(</sup>۱) مجله" بادگار ، ص هه .

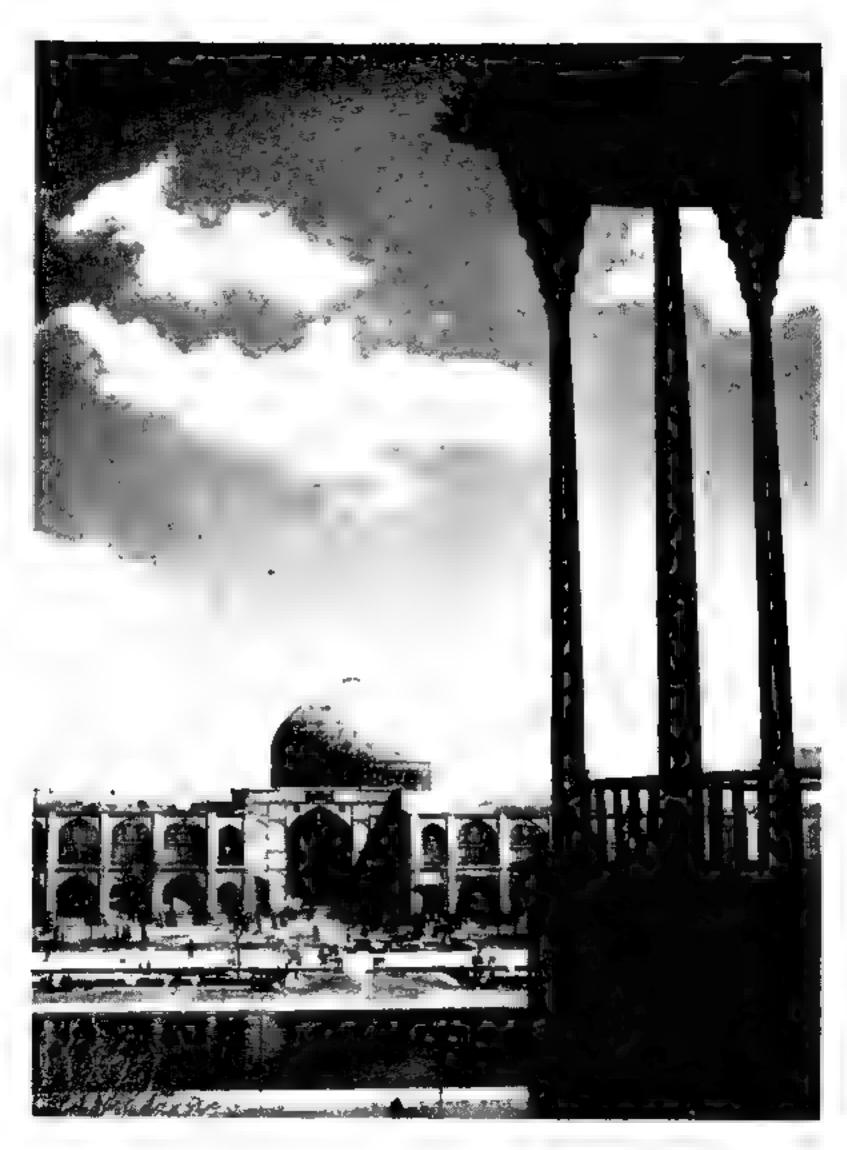

مسجد الشيخ لطف الله

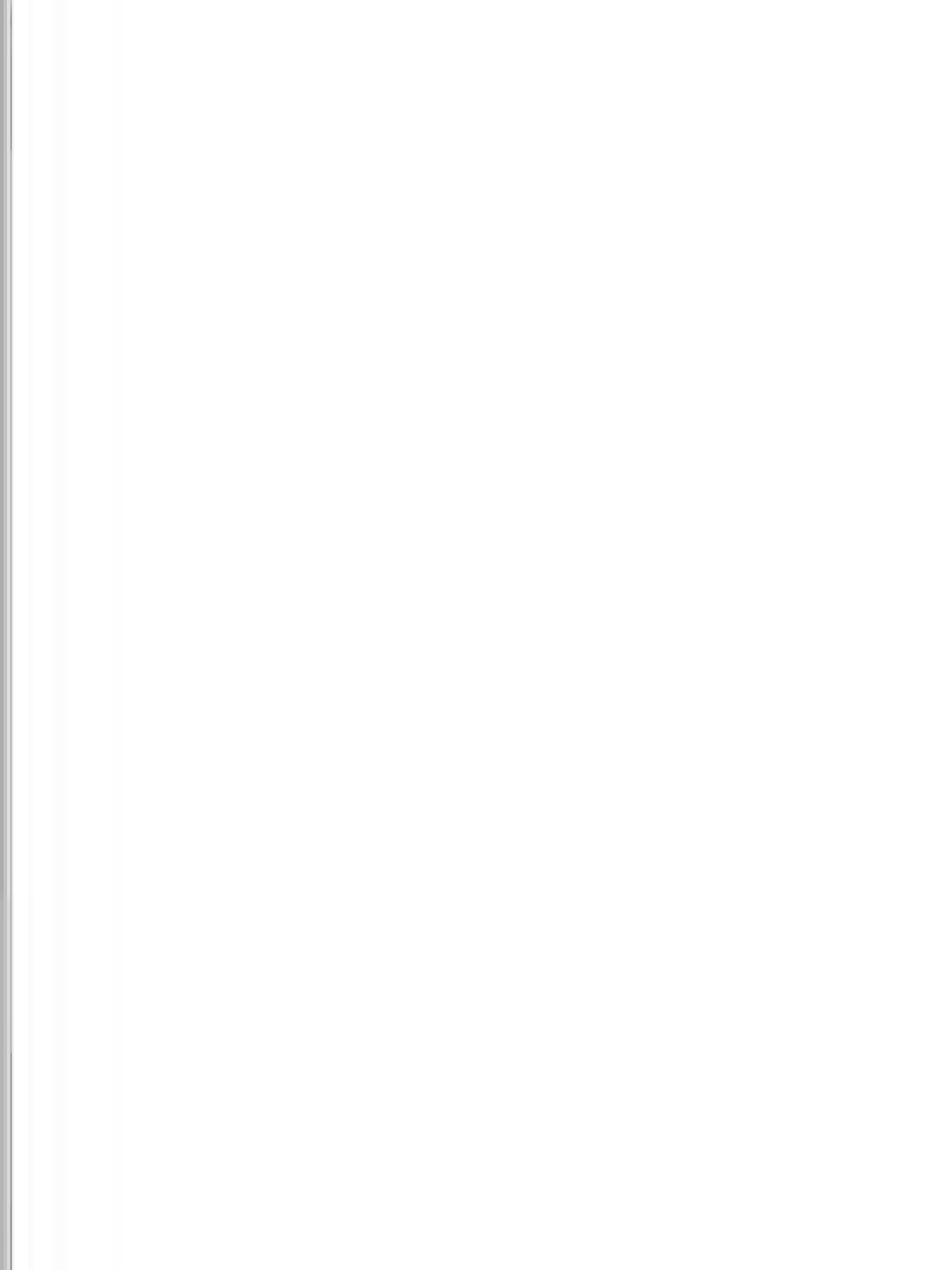

وقد اختلف في تاريخ البدء في بنائه ، إذ ذكر بعض المؤرخين أن البناء بدأ عام ١٠٩١هـ في حين ذكر البعض الآخر بأن ذلك كان في عام ١٠٩٧هـ وقد استند أصحاب الرأى الأخير على الأمر اللكي ببنائه والذي نقش على الباب الرئيسي للمسجد ، وهذا الأمر فها يلي نصه :

ه أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك السلطان الأعظم والخاقان الأكرم محيى مراسم آبائه الطاهرين، مروج مذهب الأئمة المصومين، أبو المغلقر عباس الحديني الموسوى الصفوى بهادرخان، خدد لله تعالى ملكه، وأجراى في بحار التأبيد فلكه، بمحمد وآله الطيبين الطاهرين المعمومين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمين، كتبها عليرضا المباسى ٢٠١٣ ه(١).

والملاحظ أن عليرضا العباسي الخطاط قد ذكر في نهاية الأمر الملكي أنه خطه عام ١٠٩٣ هـ كمام البدء في بناء هـ ذا خطه عام ١٠٩٣ هـ كمام البدء في بناء هـ ذا المسجد، إذ من المرجح أن الأمر الملكي صدر أولا، ثم بدأت المراحل الأولى للبناء عام ١٠٩٩ هـ، ثم مرت فترة زمنية حتى استطاع البناءون إعداد

١ -- آثار ملى اصفهان ، ص : ٧٠٣ ، وكاتب هذا الامر الملكى كا وردنى نهاية النص ؛ هو عليرضا العباسى أشهر الخطاطين والرسامين في عصر عباس ، وكان يقيم أولا في تبريز ، أحرز هناك شهرة فائقة في الرسم وحسن الخط ، مما أدى إلى أن استدعاه الشاه عباس وقرن اسمه باسمه فأصبح يعرف باسم على رضا عباسى ، بعد أنكان يعرف باسم على رضا تبريزى وأمند إليه ديوان الكتابة ، فأعد بأمر الشاه عباس كتابا يعنم بجموعة من خطوط كبار الخطاطين وصور أشهر المصورين والنقاشين ، وأطلق عليه أسم (كتاب الحرقة) كما أن جميع اللوحات الحطية التي كتبت في مسجد الشيخ لطف الله ، وعمارة على قابو، وسوق أصفهان ، ومسجد الشاه باصفهان ، وكذلك المدخل الرئيسي لعالى قابون وسوق أصفهان ، ومسجد الشاه باصفهان ، وكذلك المدخل الرئيسي لعالى قابون قروين ، كانت كلها بخط عليرضا العباسى . [ انظر : ايران درزمان صفويه ، هن : ٢٨١ ] .

المدخل الرئيسي والبوابة السكبيرة، وبعد ذلك خط الخطاط الأمر الدلسكي في عام ١٠١٧ ه كا هو مدون حتى اليوم . وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا في عام ١٠١٧ ه فقد انفقوا جيما في أن البناء انتهى عام ١٠٣٨ ه (١) .

وهذا المسجد قليل النظير في الدنيا بأسرها نظرا لما فيه من (قيشاني) بغطى القبة من الداحل والخارج ، وقد سطرت عليه الكثير من الآيات القرآنية والعبارات الحتلفة بطريقة تتسم بعلو منزاتها، وجمال إخراجها، حتى يمكن القول بأن القيشائي الذي يزين القبة ، أجمل قيشائي تحلف عن العصر الصفوى كله (٢) ، وقد قال شادروان في وصفه لهذه القبة: ﴿ إنها من الأعمال المعاربة التي يندر وجود مثيل لها في آسيا كلها (٩).

وهذا المسجد مارال قائمًا حتى اليوم ، وقد أعيد تجديده وترميمه في عام ١٣٠٧ ه أى في زمان رضا شاه يهاوى<sup>(٤)</sup> .

. . .

#### ٥ --- مسجد الشاه :

يقع هذا المسحد في الضلع الجنوبي من ميدان نقش جهان ، أي أنه يتوسط عمارة عالى قابر ، ومسجد الشيخ لطف الله .

وقد اتفق الجميع على أن بناء هذا المسجد ثم بعد الانتهاء من بناء مسجد الشيخ اطف الله ، ولكن متى بدأ البناء ؟ ومتى انتهى ؟

 <sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۹۹۶ ، یادگار ، سال أول ، شمارهٔ أول ص :
 ۲۵ ، وأيران درزمان صفويه ، ص : ۲۹۷ ، وغيرها .

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه س : ۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) آثار على اصفهان ص ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص : ٢٠٠٧ .



سجد الشاه

اختلف المؤرخون في تاريخ تحديد البدء في البناء، فقال بعضهم بأن ذلك كان عام ١٠٧٠ ه (١) في حين ذكر آخرون أن البناء بدأ قبل وفاة الشاه عباس بسمة عشر عاما (٢) ، ولما كان موت الشاه عباس في عام ١٠٣٨ ه ( ١٠٢٩ م ) فمني ذلك أن تاريخ البده في بنائه كان عام ١٠٣١ ه ، ويمكن التوفيق بين الرأبين ، بأن الأمر الصادر ببنساء السجد كان عام ١٠٣٠ ه وانقضى هذا العام في هدم النزل الذي كان يشغل المكان قبل بناء المسجد ، وبعد ذلك بدأ العمل في بنائه عام ١٠٣١ ه .

وعلى المدخل الرئيسي المسجد خط أمران ملكيان ، يستفاد منهما بأن الشاء عباس هو الذي أمر ببناء هذا المسجد ، وقد جاء أحد الأمرين مذيلا بتاريح كتابته ، أما الأمر الآخر فقد خلا من أي تاريخ ، وهذا هو الأمر المذيل بالتاريخ ،

و أمر ببناه هذا المسهد الجامع من خالص ماله أشرف خواقين الأرض نسبا ، وأكرمهم حسبا ، وأعظمهم رفعة وشأما ، وأقواهم حجة وبرهانا ، وأشملهم عدلا وإحسانا ، تراب العتبة القدسة النبوية ، وقامة الساحة المطهرة العلوية أبو المظفر عباس الحسيني الموسوى الصفوى بهادرخان ، لازالت رقاب أعاظم الخواقين خاضعة على بابه ، وحباه أفاخم السلاطين معفرة بتراب أعتابه وقد أهدى ثوابه إلى روح جده الأعظم الأكرم الأفخم شاه طهماسب ستى الله ضريحه صوب الرضوان وأسكنه غرف الجنان . كتبه عليرضا العباسي في سنة ٥٠٧٥ ، وحرف المجاني .

<sup>(</sup>۱) عالم آرای عباسی ، ج۲ ، ص : ۸۳۱ :

 <sup>(</sup>۲) آثار ملى اصفهان ، س ۲٥٩، نقلا عن كتاب ( نصف جهان في تعريف الاصفهان ) .

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص : ۹۹۵ -

ووجود هذا التاريخ جمل البعض يفكرون بأن عام ١٠٧٠ ه كان عام الانهاء من بناء هذا المسجد الذي يعرف كذلك \_ كا جاء في الأمر الملكي \_ باسم المسجد الجامع، وهذا غير صحيح حيث أن بناء هذا المسجد تم على مرحلتين، المرحلة الأولى وتم فيها بناء المدحل الرئيسي للمسجد، وهو الواجهة المطلة على ميدان منش جهان، وقد تحت هذه المرحلة الأولى في عام ١٠٧٥ ه حيث كان الشاه حريصا على الانتهاء منها بسرعة حتى تكتمل زينة الميدان، وهذه المرحلة هي التي أشار إليها الأمر المذيل بالتاريخ، أما المرحلة الثانية والتي تم فيها بناء بقية المسجد، فلم يعرف متى انتهت، حيث قال البعض بأن ذلك كان بعد وفاة الشاه عباس، حتى حدد البعص تاريخ الانتهاء منه بعام ١٠٤٠ه ها أي بعد وفاة الشاه عباس محتى حدد البعص تاريخ الانتهاء منه بعام ١٠٤٠ه ها أي بعد وفاة الشاه عباس بعامين.

وهذا المسجد له ثلاث قباب وأربعة أروقة ، أكبرها ذلك الرواق المتجه صوب القبلة ، والملاحظ أن قبة الرواق الكبير أعلى من القبلين الأخربين ، وعلى جانبى هذا الرواق الكبير توتفع أعلى مئذنتين بالمسجد ، وعلى مقربة من عراب ذلك الرواق الكبير يوجد منبر من حجر المرمر ، وقد نحت من قطعة واحدة ، ونصب بعد ذلك في مكانه . وقد تم استيراد هذا المرمر من رانجون بالمند (٢٠) . كما أن بواكيه المرتفعة محسدية بتجاويف ، ومزدانة بتحاويف داخلية مسقوفة بخزف مطلى بالميناء ومحاطة بإفريز من القرميد المكتوب عليه آيات من القرآن الكريم . كما أن ساحته الداحلية يوحد بها حوض من الرخام (٢٠).

<sup>(</sup>۱) إيران در زمان صفوية ، س : ۲۹۷

<sup>(</sup>٢) آثار ملي اصفيان ص : ٩٦٤

History of persia, Vol. II p.199 (v)

- حدائق جهارباغ يأصفهان

### ه — خيابان چهار باغ<sup>(۱)</sup> :

أصدر الشاه عباس أو امره إلى عماله أثناء إنشفالهم ببناء ميدان نفش جهان والمبانى المطلة عليه بشق طريق يربط بين هـ ذا الميدان ونهر زاينده رود (٢٠)، وأن يسبر هذا الطريق النهر بو اسطة إشاء قنطرة عرفت فيا بعد باسم (قنطرة الله وردى خان) ثم يواصل الطريق امتداده بعد ذلك حتى أسفل الجبل الموجود جنوبى أصفهان ، على أن تغرس على جانبى هذا الطريق أربعة صفوف من أشجار الدلب (٢٠)، ولهذا عرف باسم شارع الحداثق الأربع، وقد بلغ طول هذا الطريق أكثر من ثلاثة كياومترات (٤).

وعلى مدخل هذا الطويق أقيمت عمارة صفيرة ، كانت عبارة عن إيوان ونوافذ وقد بنيت على هذا الشكل حتى يستطيع الجالس فيها مشاهدة الطريق من مكان مرتفع ، ويكون في إمكانه رؤية أكبر قدر من هذا الطريق (٥٠) ، وقد عرفت هذه العارة باسم « جهان نما » أى « الكاشفة للدنيا » ، وقد عرف هذا القسم الذي يربط بين جهان نما ونهر زابنده رود باسم : « طريق جهار باغ السفلي » ،

كا أنشئت في لهاية الطريق حديقة عظيمة واسعة متدرجة بين مرتفع ومنخنض، تصل إلى تسع طبقات، وأطلق عليها حديقة « عباس آباد » ،

<sup>(</sup>١) أي طريق الحدائق الآربع •

<sup>(</sup>۲) عالم آرای عباس ؛ ص : ۱۶۵ - ۱۹۵۰

<sup>(</sup>۳) ایران در زمان صفریه ، ص : ۲۲۵

<sup>(</sup>٤) جغرافیای مفصل إیران ، ج ۲ ، ص ۱۱٤

<sup>(</sup>ه) آثار ملي أصفيان ، ص : ١٦٤

وأشى، وسط الحديقة قصر عظيم عرف ياسم (هزار حريب) (١) أى ( البالغ مساحته ألف ألف متر ) . وقد عرف هذا الجزء المعتد من سهر زاينده رود حى قصر هزار جريب باسم « چهار باغ العليا » .

ولكى بضمن الشاه عباس سرعة تجميل الشارع وزراعته بالحداثق ، فقد قسمه على أمراء الدولة وأعيانها ، وذلك لمكى بتولى كل واحد ممهم إنشاء حديقة فى القسم الذى وكل إليه به .

وقد أجمع السائعون الأوربيون الذين زاروا إيران حلال عصر الدولة الصفوية على أن هدا الطربق كان غاية في الذوق والجال ، فقد قال شاردن الفرنسي مثلا: إن طريق جهار باغ بعد أجمل طربق رأته عينه (٢).

٦ — قنطرة اللهورد يخارف (٢):

أنشئت هذه القنطرة فوق نهر زاينده رود لسكي تصل بين قسمي طريق

۱ - ایران در زمان صفویه ، ص ۲۹۶

٢ - المرجع المابق ، ص : ٢٦٥



جهار باغ السفلى والعلوى ، ويقال إن الشاه عباس أمو ببنائها عام ١٠١٩هـ(١) وأوكل أمر بنائها إلى قائده وحاكمه على منطقة فارس وهو اللهورد يخان ، وقد عرفت هذه القنطرة بعدة أساء منها(٢) :

(١) قنطرة الشاء عباس . حيت أنشئت في عصره ، و بأمر منه .

(ب) قنطرة اللهوردبخان : إذ أشرف اللهورديخان على بنائها .

( حَ) قَنطَرَةَ الأَرْبِمِينَ فَتَحَةً : فَقَدْ كَانَتَ تَضَمُّ يُومُ بِنَائُهَا أَرْبِعِينَ فَتَحَةً .

( د ) قنطرة الثلاث والثلاثين فتحة :

حيث تهدم من فتحالمها سبع فتحات ، وبقيت منها ثلاث واللاثون فتحة ، مازالت قائمة حتى اليوم .

#### ( ه ) قنطرة جلفا :

فقد كانت تربط مدينة أصفهان بضاحية جلفا الجديدة التي بناها الشاه عباس ليقيم فيها الأرمن بعد تهجيرهم إليها .

وذكر المؤرخون أن طول هذه القنطرة كان يوم بنائها ٢٠٥ متر، في حين كان عرضها ٧٥ر١٣ مترا<sup>(٣)</sup>، وتضم هذه القنطرة ستة طرق العبور؛

و دهب، وما يخرج منها . وفي عام ۲۰۰۴ استدت إليه ولاية فارس وقيادة جيوش إيران، وقد ظل في فارس حتى عام وفاته في عام ۱۰۲۱ ه، وقد شارك الشاه عباس في تشييع جنهانه، وأمر بأن ينقل ليدفن في مشهد، ولكي يكرمه عباس أصدر أوامره بأن يتولى حكم فارس ابن اللبورديخان ويدعى إمامقليخان، وقد ظل في منصبه حتى توفى الشاه عباس وقد سمبت القنطرة باسم اللبورديخان لإشرافه على بنائها يتكليف من الشاه عباس الآول ، انظر بجلة بادكار

سال چهارم ، شماره خهارم ، ص : ۲۹ (۱) آثار ملی اصفهان ، ص : ۳۱۷

(٢) آثار على أصفيان ، ص : ٢١٨

(۳) ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۹۶

سانها کالآنی: <sup>(۱)</sup>

الطريق الأول : وهو الطريق الأوسط ، وقد خصص لعمور العرسان والمربات .

الطريقان التابي والثالث: وهما على طرفىالفنطرة فى طابقها الأول ، وقد خصصا المشاة .

العاريق السادس: ويوجد أسقل القنطرة.

لعلنا لاحظما من خلال الحديث عن طرق عبور القنطرة ، أمها كانت ذات طابقين فقد بنى الطابق أولا ؛ ولمكن حدث فى وقت العيصان أن مياه نهر زاينده رود كانت ترتفع وتفطى الطرق ، مما يعرقل حركة عبور المشاه فوق القنطرة ، لذا أقدم اللهورديخان على بناء الطابق الثانى لضان انسياب الحركة مهما علت مياه الفيضان.

وقد افتت هذه القنطرة أنظار الأوربيين الذين زاروا أصفهان أيام حكم .
الشاه عباس ، أو بعد ذلك ، وأسهبوا في وصفها والتعبير عن جال تنفيذها ،
ومن هؤلا ، شاردن ، وتاورنيه الفرنسيان ، وسايكس الإنحايزي الدي قال
عمها : إن هذه القنطرة على الرغم بما أصابها من تهدم وتصدع ، فإمها تعد
واحدة من أعظم قناطر العالم (٢) .

وهده القنطرة ما زالت قائمة حتى اليوم ، ويؤممها الخلق للتنزه .

<sup>(</sup>١) آثار ملي أصفهان ، ص : ٣٩٨ ، ٣٧٧

History of Persia; vol. II p. 201 (4)

هذه أم الآثار التي بنيت في عصر الشاه عباس ، وتحت إشرافه ، وإلى جانبها توجد بعض للباني التي شرع الشاه عباس في بنائها ولكنها لم تكتمل إلا في عصور سلقه من حكام الدولة الصفوية ، ومن هذه المباني كاخ جهلستون (أي قصر الأربعين عمودا) ، وكان في البداية جزءاً من حديقة نقش جهان الملحقة بعمارة عالى قابو فاقتطع الشاه عباس جزءاً منهاو بني وسطه هارة على الطراز الأوربي ، ولكن الشاه عباس الثاني زاد عليها الكنير ، وانتهى من البناء عام ١٠٥٧ه (١) وعرف المبنى الجديد باسم (كاخ جهلستون) ومن المباني التي بدأ العمل فيها حلال حكم عباس ولم يكتمل البناء قبل وفاته أيضاً ، قصر هشت بهشت (أي الجنات الناني) ، وقد اقتطمت كذلك من حديقة نقش جهان و بنيت في عهد عباس عارة صغيرة ، ولكن أعيد من حديقة نقش جهان و بنيت في عهد عباس عارة صغيرة ، ولكن أعيد بناؤها بصورة كبيرة في عام ١٠٨٠ه أيام حكم الشاه سليان الصفوي (١٥٠٥)

كا بنى الثاه عباس ضاحية جلفا الجديدة ، والتي سبق أن أشرت اليها أثناء الحديث عن معاملة الشاه عباس لـكل من الأرمن والمسيحيين .

ولاشك أن ما بناه الشاه عباس فى أصفهان وما أدخله عليها من تجديدات حسن تخطيط و تزبينات ، أحال أصفهان إلى مدينة يؤمها السياح وببالغون فى تعظيمها والإشادة بجمالها، حتى أطلق الجيم عليها فى ذلك الوقت (أصفهان نصف الدينا) (٢).

<sup>(</sup>١) آثار ملي أصفيان، ص: ٣٣٩ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٣٣٤

 <sup>(</sup>٣) لمعرفة المزيد عن المبانى التي يناها الشاه عباس في أصفهان ، يحسن الرجوع
 إلى المرجع السابق حيث تكام بالتفصيل عن جميع هذه المبانى ، وأورد صوراً
 كثيرة لها .

# القصل الرابع

حروب الشاه عباس مع جيران ايران



الشاه عباس الأول (نقلا عن سفرتامة توماس هربرت)

## الفصسل الرابع

حروب الشاء عباس مع جيران ايران أولا: مع الأوزبك - ١ -

مقدمات الهجوم الأوزبكي على خراسان :

بعد أن أحرز مرشد قليخان النصر على عليقليخان في معركة سوسفيد عام ٩٩٢ ه ( ١٩٨٤ م ) ، واستطاع أسر عباس ميرزا ونقله للميش معه في مشهد ، فقد عليقلخان بذلك ورقة رامحة كان يتخذ هاوسيلة للإشراف على جيم أمراء خراسان، قذا حاول استمادة عباس ميرزا أو قتله بأى طريقة، حتى لايترك هذه الورقة الرامحة في يد مرشد قليخان يستملها في فرض سلطانه عليه وعلى كل أمراء خراسان ، ولما لم يفلح عليقليخان في مساعيه هذه بدأ بلجأ الى أعداء الدولة الصفوية في المشرق وهم حسكام دولة الأوزبك لطهم يساعدونه في استمادة سلطانه على خراسان ، فأرسل رسله إلى ما وراء النهر ، وحملهم في استمادة سلطانه على خراسان ، فأرسل رسله إلى ما وراء النهر ، وحملهم عهدايا عديدة إلى عبد الله خان الأوزبكي الذي توسمت الدولة الأوزبكية في عهده ، حتى وصلت في المشرق إلى فرغانة وكاشنر واخلين ، ووصلت في الجنوب إلى بلخ وطخارستان وبدخشان ، ووصلت في الغرب إلى استراباد التي اغتصبها في غفلة من حاكها كها(١).

ثم سلمه الرسل رسالة أعلن فيها عليقليخان حرصه على الدخول في طاعته كا ضمنها التحريض على تقدمه صوب خراسان والاستيلاء عليها ، وقد تعهد فيها بتسليمه مدينة هــــراة بمجرد قدومه إليها ، بل إنه سيماعده في

<sup>(</sup>١) لفت نامه شهاره ٧٦ ص : ٢٤

الاستيلاء على كل ولايات العراق وهمدان بعد ذلك (١١).

ما أن وصل الرسل إلى عبد الله خان الأوزبكي ، حتى أحد بعد العدة للتقدم بحيوشه نحو حراسان، ولكن هذا الإعداد احتاج إلى بعض الوقت، مما دفع عليقليخان لإرسال وقد آخر صوب ماوراء النهر ، ليستحث عبد الله خان للاسراع بالتقدم صوب خراسان، وكان موعد توجه هذا الوقد الثاني في بداية عام ٩٩٦ ه ( ١٥٥٨ م ) .

وفى ذلك الوقت كان مرشد قليخان يتقدم ومعه عباس ميرزا صوب هراة مغرض المصالحة مع عليقليخان ، ولكن ما أن اقترب ركبها من هراة حتى جاءتهما الأساء بتقدم عبد الله خان الأوزيكي صوب هراة استعابة لتحريص عليقليخان من جاسب، ولحرصه على اقتطاع أجزاه من الدولة الصفوية المعادية من حانب آخر ، وأمام هذا الخطر تراجع مرشد قليخان وعباس ميرزا وعادا أدراحهما إلى مشهد، ومنها واصلا المسيرة محو قزوين الا بتماد عن الخطر وعادا أدراحهما إلى مشهد، ومنها واصلا المسيرة محو قزوين الا بتماد عن الخطر الأوزيكي الذي بتهدد منطقة خراسان كلها ، ولينتزع عباس الحكم من أبيه السلطان محد خدابنده .

#### - T -

ستوط هراة :

عندما اقترب عبد الله خان الأوزبكي بجيوشه من هواة أرسل إلى عليقليخان للحكى يسلم له المدينة بلا حرب، وقد تباء في رسالته : لا . . لقد تحرك لتسخير خراسان بناء على دعوتكم لنا، فإن كنت مازلت على وعدك، فلتخطب باسمى في هراة مند اليوم، ولينقش اسمى على النقود، كي أجيك على حكم هواة أو أنصبك

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اُول ، ج ۱ ، ص : ۱۲۶

حكومة أي إقليم آخر في ما وراء النهر، و إن كنت قد رجمت عن قولك ، فتنرك هراة ، ولترحل إلى أي مكان تربد . . . . ه (١).

ما أن أسلم عليقليخان هذه الرسالة ، حتى اعتراه الخعل والندم ، وبدأ يبذل قصارى جهده فى الاستعداد لصد الهجوم الأوزيكى ، ولسكن عبد الله خان استطاع التقدم ومحاصرة قلمة هراة ، واستمر حصاره لها مدة أحد عشر شهراً ، لاستمانة جيش عليقليخان فى الذود عن القلمة ؛ على الرغم من قله المؤن وتفشى الأمراض والأوئة بين الجنود ، وقد كان عليقليخان بأمل طوال هده الفترة أن تصله الإمدادات المسكرية من الماصمة قزوين ، ولكن الهاصمة كانت مشغولة بالنزاع بين عباس وبين السلمان محد خدابنده ، فلم يكن هناك من يهتم عثا كل حراسان وما يتهددها من خطر أوزيكى .

وبعد أن محح الشاه عباس في انتزاع السلطنة من أبيه ، كان حريصاً على تقديم العون المسكرى لمربيه الأول عليقليخان ، فكان يصدر في كل يوم أوامره لمرشد قايبخان المسيطر على كل شيء في الدولة الصفوية ، بالإسراع في إرسال العتاد والجنود صوب هراة لإنقساذ عليقليخان ومن معه من جنود القزاباش ، ولكن مرشد قليخان تباطأ في تنفيذ أوامر الشاه عباس المتكررة لما كان بينه وبين عليقليخان من ضفائن سابقة ، وخوفا من عودة الملاقات الودية بين عباس ومربيه الأول ، مما يهدد مكانته وسيطرته على الشاه عباس وعلى الدولة الصفوية كلما .

وظل مرشد قلیخان یسوّف و بماطل حتی فقد علیقلیخان کل مقدرة علی القاومة ، و بدأت الهزیمة تحل به ، مما اضطره و ممه جمع من القواد إلى ترك قلمة هراة ، والتوجه صوب قلمة أخرى صغیرة ، تقع علی مقربة من قلمة هراة

۱ ـ زندگانی شاہ عباس اول ، جد ۱ ، ص: ۱۲۵

وعلى أثر فرارهم دخل الأوزبك قلمة هراة ، وقتلوا عدداً كبيراً من رجال القزلباش ، كما أسروا عدداً كبيراً من نساء قبيلة شاملو وصبيتها . وتم إرسال السبايا إلى ما وراء النهو<sup>(۱)</sup>.

أما عن عليقليخان ، فإنه لم يستطح ومن معه من الجنود والقواد الصمود في القلمة التي لجأوا إليها إلا لمدة بومين فقط ، ثم سقطوا أسرى في أبدى الأوزبك حيث نفذوا فيهم حكم الاعدام في كبر حديقة بمدينة هراة ، وكان ذلك في ربيع الأول عام ٩٩٧ه (٢٥٩٩ م) (٢٠).

#### - 4-

تحرك الشاه عباس صوب خراسان وتراجعه :

ما أن وصات أنباء سقوط هراة ومقتل عليقليخان إلى العاصمة قزوين، حتى سارع موشد قليخان بإعداد الجنود والعتاد بعد أن اطمأن على التخلص من غربمه، و خرج الجيش الصفوى يتقدمه الشاه عباس وموشد قليخان وجع كبير من قواد القزئباش، وسلك الجيش الطريق إلى هراة، وكان الشاه عباس في ضيق شديد من مسلك موشد قليخان الذي اتسم بالتراخي والإهال عباس في ضيق شديد من مسلك موشد قليخان الذي اتسم بالتراخي والإهال فصمم على التخلص منه انتقاماً لمقتل مربيه الأول عليقليخان، ولسقوط هواة في أبدى أعداء إيران من الأوزبك، وما أن وصل الجيش الصفوى إلى مدينة بسطام حتى نفذ ماعزم عليه من اغتيال لمرشد قليخان (٢٠).

بعد ذلك واصل الجيش الصفوى مسيرته صوب خراسان ، لطود الجيش الأوزبكي الذين يواصل تقدمه بفية الاستيلاء على مدينة مشهد وما بحاورها

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا . ج ٨ ، ص : ٢٣٨

<sup>(</sup>۲) زندگان شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ۱۲۲

<sup>(</sup>٣) راجعقصة التخلص من مرشد قليخان ص: ٥٠ و ما بعدها من هذا الكتاب.

من مدن ، ولكن وردت أنباء إلى الشاه عباس وهو فى الطربق بأن فرهاد باشا القائد العثمانى قد تقدم بجيشه صوب قراباغ بآذربايجان، وأنه احتل كنجه كا تقدم چنال أو من ناحية بفداد صوب هدان وتهاوند (١).

وهنا أدرك الشاه عباس بأن موقفه أصبح غابة فى الدقة والحرج ، إذ تتمرض دولته لهجوم أوزبكي من الشرق ، وهجوم عثمانى من الغرب ، كا توجد بعض الفتن الداخلية التي يقوم بها عدد من قواد القزلباش وحكام الأقاليم أملا فى الإبقاء على سيطرتهم ، وأمام هذه الأخطار جيعها ، آثر الشاه عباس المودة إلى قزوين ، والتخلى عن دفع الأوزبك حتى يوقف الغزو المثمانى ويقضى على الفتن الداخلية (٢)

وبعد فترة من عودة الشاه عباس إلى العاصمة استطاع النضاء على عدد من الفتن الداخلية ، كما نجح في عقد معاهدة صفح مع العثانيين ، ثنازل لهم بمقتضاها عن جميع المناطق التي احتاوها في آذربابجان والعواق المعمى ، وذلك لكي يؤمن ظهره إذا تقدم صوب خراسان لصد الأوزبك.

### سقوط مشهد :

لاشك أن الهجوم المثانى وما ترتب عليه من عودة الثاه عباس إلى قزوين التاح فرصة سائحة للا وزبك لكى يواصلوا زحفهم فى خراسان وإشاعة القوضى والاضطراب ونشر الخراب والدمار بكل شىء ، فتقدمت جيوش عبد الله خان الأوربكى غرباً واحتلت بعض المدن الواقعة بين هراة ومشهد ، ثم تقدم عبد الله خان صوب مشهد وحاصرها ، ونهبت جيوشه الحبوس الكثيرة التى

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ رومنة الصفا ج ٨ ، ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) تاريخ إيران أز مغول تا افشارية ؛ ص : ٣١٧

كانت موقوفة على زوار ضريح الإمام الرضا ، مما جمل القائمين على الضربح بكتبون إلى عبد الله خان يسألونه كيف تسمح له مشاعره الدينية بأن يدمر جيثه ممتلكات الإمام ، فيقضى بذلك على موارد يعيش من فيصما آلاف كثيرة من الحجاج الأتقياء وفيهم حكثير من أهل السنة .

وهنالك انبرى للرد عليهم من كان بمسكر الأوزبك من شيوخ أهل النه فحملوا بمامة الشيعة حلة شعواء طوبلة ، واحتجوا بأن أسحاب هذا الذهب هم على مقتضى أحكام السنة أشد كفراً من الشركين الذين أمر الله بقتلهم والقضاء عليهم: « فإذا كان فرضا على كل مسلم أن يقاتل المشركين ، فأولى به أن يحاسب الذين حادوا عن طربق الحق ، وهم \_ أى الشيعة \_ برغم صلتهم بذلك الولى الذين حادوا عن طربق الحق ، وهم \_ أى الشيعة \_ برغم صلتهم بذلك الولى الذي ترقد عظامه بين ظهر انيهم ، قد سقطوا في حاة الضلال المين » (١) .

وعندما فشلت محاولات المشايخ في رد الهجمة الأوزبكية أرسل حاكم مشهد الصفوى و أمت الله خان استاجلو » إلى الشاه عباس بطلب النجدة والمدون ، فانتظر الشاه حتى استتب الوضع الداخلى ، وتوقف الخطر العثانى ، ثم أعد العدة وتحرك الجبش قاصداً خراسان ، والكن ما أن وصل الجبش إلى منطقة طهران الحالية وعسكر هماك حتى تفشى الوباء العام بين الجنود ، ودهم المرض الشاه عباس تفسه ، ولم يعد في مقدور الشاه وجيشه مواصلة التقدم . فكانت أنباء هذا المرض وتفشى الوباء دافعاً للجبش الأوزبكي لقشديد حلته على مشهد، كاكان عاملا مهما في إصعاف الروح القتالية لدى جنود التزلباش على مشهد، كاكان عاملا مهما في إصعاف الروح القتالية لدى جنود التزلباش المحاصر بن بداخل قلمتها عالما أدى إلى سقوطها بعد حصار دام أربعة أشهر (٢٠) . وقد أشاع الأوزبك القتل العام بالمدينة ، كا أغاروا عل كل شيء بها ع

<sup>(</sup>۱) ارمینیوس فامبری: تاریخ بخاری، ترجهٔ الدکتور أحد محود الساداتی القاهرهٔ ۱۹۹۵م، ص: ۳۶۲

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ رومنة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٥٣

فعاول العديدون من سكانها الاحماء بقبر الإمام الرضاء ولكن الأوزبك أطلقوا عليهم السهام وقتلوا عدداً كبيراً منهم ، بل إن عبد المؤمن خان بن عبد الله خان والذى تولى قيادة الجيش الأوزبكي بعد عودة أبيه إلى ما وراء النهر ، أمر بالقتل العام وهو واقف في صحن الضريح دون حجل أو حرج من صاحب الضريح ، كما أغار جنوده على الضويح نفسه واستولوا على المسابيح الذهبية والفضية ، وعلى عدد من المساحف والمخطوطات التي قيل إنها كتبت بخطوط الأنمة أنفسهم (١).

كالم ينج من خطر الأوزبك السنيين الأموات في مقابرهم ، حيث أقدم جنودهم على نبش قبر طهماسب ، وكان مثواء إلى جوار مقام الإمام الرضا ، وذروا في الربح ما يتي من أشلائه مصحوباً باللمنات (٢٠).

وقد أراد عبد المؤمن أن يكسب ود عدو سنى آخر من أعداء الصغوبين حين ينهى إليه خبرا سقيلائه على مشهد ، فبعث بحاجبه محمد قلى إلى السلطان ، مراد الثالث بالقسطنطينية ، ومع رسالة بصف فيها انتصاراته في حراسان ، ويصف فيها ما فعله بأشلاء طهماسب ، كا أخبره بأنه بنوى مواصلة الزحف حتى يستولى على العراق (قزوين) ليقضى على أصحاب المذهب الشيعى .

ولكن هذه الخطة الطموحة التي كان عبد للؤمن خان يتطلع للقيام بها، لم تتحقق لأن العثمانيين عزفوا عن ماعدته ، بل دخِلوا في صلح مع الشاه عباس مكنه من التفرغ لقتال الأوزبك ، كما أن الشاه عباس سرعان ما برأ من مرضه وأخذ يبذل غاية جهده للقضاء على الخطر الأوزبكي في خراسان (٢٠).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روصة الصفأ ، ج ٨ ، ص : ٢٥٣ ، ٢٥٣

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری ، ص ه ۲۴۹ ، ۳۴۳

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص: ٣٤٦

بعد ذلك واصل عبد المؤمن خان زحقه ، واستولى على كل من خواف وباخرز وبوشنج وغوريان ، كا حاصر قلعة اسفرايين لمدة أربعة أشهر ، وعلى الرغم من قتل الأوربك لجيع من كابوا بالقلعة بعد فتحيا ، فإن جنود القزلباش – كا يقول مؤلف عالم آراى عبامى – قد قتلوا عددا كبيراً من جنود الأوزبك بقدر بحوالى أربعة آلاف قتيل (١) ثم عاد عبد المؤمن خان بعد هذا الفتح إلى ماوراء النهر استعداداً لجولة أخرى ، أما الشاه عباس فقد عاد بعد شفائه إلى العاصمة لتصريف بعص أمور دولته، والفضاء على الفتن الداخلية التي أطلت برأسها من جديد .

**- 4 -**

تقدم عباس صوب حوسان ، وتحرير مشهد :

وفى ١٠٠٩ه ( ١٩٩٣م ) تقدم الشاه عباس على رأس جبش كبير قاصدا خواسان . وعندما وصل الركب إلى مدينة بسطام عسكر فيها فترة ، لينظم صفوفه ، ثم واصل تقدمه بعد ذلك ، وما أن اقترب الجيش الصفوى من مدينة مشهد أرسل عبد المؤمن خان رسالة إلى الشاه عباس قال فيها : ١ . . إننا مستعدون قسلم والحرب مما ، فإن كنتم تودون السلم فاتر كوا انا خراسان ، وعودوا إلى العراق ( قزوين ) وإن ترغبوا في الحرب ، فتقدموا ! :

فرد الشاه عباس برسالة قال فيها: ﴿ نَحْنَ بِفَصْلِ اللهِ وَاثْقُونَ ، وَلَنْ يَتِحَلَّى عَنْ حَكُم حَرَّ اسان التي ورثناها منذ مائة عام ، فإن تتخلواعن أرض حراسان، نقبل للصالحة ، ولن نتدخل في حكم أراضيكم ، و إلا فنحن المحرب مستعدون ، و لما نتقدم باشتياق من العراق إلى خراسان، و إننا على استعدد النزال في أي مكان (٢٠).

<sup>(</sup>۱) عالم آرای عباسی ، ج۲ ، ص: ۲۵

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ۾ ، ص : ٢٩٤

أمام هذا الرد المنيف من الشاه عباس بدأت الرهبة والتوجس والخشية تدب في قلوب بعص قواد الأوزبك أذا تخلي كثيرون منهم عن البلاد التي معتاويها في خراسان ، وبدأوا يتجمعون في مشهد ، وذلك لكى يتصدواللشاه عباس وجدته كجبهة واحسدة قوية ، ولمرفتهم بأن الشاه عباس حريص على مشهد ولا يربد إلحاق الدمار والخراب بها ، مما يجوز معه عدم مهاجمته لهم في تلك للدينة القدسة ، أما عن عبد المؤمن خان فقد تراجع عن نيسا بور وعسكر في مدينة جام ، ومن هناك أرسل الشاه عباس رسالة أخرى أكثر رقة وأدبا من سابقتها ، لعله بذلك يحطب وده ويعيده دون قتال ، ولكن الشاه عباس لم يأبه بهذه الرسالة الودية ، وتقدم صوب نيسابور واستمادها دون قتال ، كا استماد كلا من سبزوار وجاجرم ، ثم واصل زحفه حتى أصبح على مشارف مدينة مشهد ، وهناك دهمه الشناء واشتدت البرودة وتساقطت على مشارف مدينة مشهد ، وهناك دهمه الشناء واشتدت البرودة وتساقطت الثلوج ، ولم يعد المكان مناسبا لإقامته ، فاضطر المعودة صوب قزوين ، تاركا المنطقة تحت إشراف درويش محد خان ومعه عدد كبير من الجند (1)

وبعد ذلك حدث خلاف بين نور محمد خان والى مرو واو كنج ، وبين حاجى محمد خان حاكم خوارزم ، فرغب عبدالله الأوزبكى استثبار هذا الخلاف الصلحته ، حيث كان ببغى الاستيلاء على أملاك هذين الأميرين على الرغم من أن أحدهما وهو والى مرو كان ابن عم عبدالله خان ، وقد تمكن من طردهما من ديارهما واستولى على أملا كهما ، مما دفسهما النجوء إلى الشاه عباس طلما المعون ، والمساعدة فى استرداد المناطق التى طردا منها (٢٠) . ولاشك أن ضم كان المناطق إلى ملك عبدالله خان الأوزبكي كان سببا في شعوره بالقوة والزهوى المناطق إلى ملك عبدالله خان الأوزبكي كان سببا في شعوره بالقوة والزهوى

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٣١٥

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۽ ، ص ۱۲۸

وشجمه ذلك على معاودة الهجوم على حراسان، واغتصاب أراضي حديد، وضمها إلى مملكته.

وفى عام ١٠٠٤ ه (١٥٩٦ م) جمع الشاه عباس جيوشه وتوجه بها صوب خراسان، وتقدم حتى أصبح على مقربة من اسقرابين الخاضة لنفوذ الأوزبك، فاضطر عبد المؤمن خان إلى التراجع عنها حيث كانت عادة الأوزبك التراجع السريع إذا أحسوا باقتراب الجيش الإيراني منهم ، كا أرسل عبد المؤمن رسالة إلى الشاه عباس يطالبه بإغماض عينيه عن خراسان ، والقدعة عنك المراق ، إلا أن الشاه عباس رد عليه برسالة عنيعة مليثة بالتهديد والوعيد ، وتقدم بعدها واستعاد السيطرة على قلعة اسفرابين ، والكمه بدلا من أن بتوحه صوب استراباد في طويق عودته عوب سيزوار ونيسايور ثم مشهد فإنه توجه صوب استراباد في طويق عودته إلى قزوين ، مما شجم عبد المؤمن خان على مماودة الهجوم على اسفرابين ، وإحداث قتل عام في سيزوار ، فاضطر الشاه للمودة صوب سيروار حيث وإحداث قتل عام في سيزوار ، فاضطر الشاه للمودة صوب سيروار حيث استمادها ، وتقدم منها صوب نيسابور ، ولكنه عاد إلى قزوين مع مقدم الشتاه (۱).

ظل العال فى خراسان على هذا للموال ، حيث يحدث هجود أوزبكى يعقبه مقدم الشاه عباس لصده ، ثم مماودة الهجوم بعد عودته إلى قزويل ، إلى أن جاه عام ٢٠٠٦ه (١٥٩٨) ، حيث حدث حلاف بين عبد الله خال سلطان الأوزبك ، وابنه عبد المؤمن خان ، وكاد الموقف بشهى بينهما إلى الحرب ، ولسكن حدث أن موض عبد الله خان وتوفى ، وتولى عبد للؤمن خان حكم الأوزبك ، وتم تفصيبه مكان أبيه (٢).

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عیاس اول، جے، ص : ۱۳۶

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا أهشاریه . ص : ۳۱۷

ولاشك أن هذا الخلاف بين عبد الوّمن وأبيه قد أضعف الروح القتالية لدى جيش الأوزبك مما شجع الشاء عباس على التوجه صوب خراسان القضاء على الخطر الأوزبكي وطردهم من جميع أراضي حراسان التي احتلوها ، وأمر بأن تتقدم جميع الجيوش الإيرانية نحو خراسان ، وأن تكون منطقة بسطام، مكان الالتقاء والتمركز ، فسلكت جميع العيوش الإيرانية طربق الشمال ، عدا حيوش فارس وكرمان التي سلكت طربق يزد عبر صحراء كوير، وأخيرا عدا حيوش فارس وكرمان التي سلكت طربق يزد عبر صحراء كوير، وأخيرا التقت الجيوش الصفوية في بسطام حيث تم تنظيمها استعداداً المهجوم العام ضد الأوزبك (١).

بعد ذلك تقدم الجيش الصقوى بقيادة فرهادخان من بسطام قاصدا نيسا بور وتم له استمادتها بلا مشقة ، ثم تقدمت طلائع الجيش الصوفى صوب مشهد ، وعلى مقربة منها وصات الأنداء بمقتل عبد المؤمن خان الأوزبكى ، بعد أن ثار القواد ضده لظلمه وطفيانه ، فأشمل هذا الخبر حاس الجنود الإيرانيين الذين تقدموا نحو مشهد واستطاعوا دحولها بلاعناه ، وذلك في اليوم الخامس والمشرين من ذى الحجة عام ١٠٠٧ه ( ١٥٩٩) (٢) . وبعد ذلك صمم الشاه عماس على التوحه صوب هراة لكى يحررها ،

أما عن الأوزبك فقد ثارت الخلافات فيا بينهم بعد مقتل عبد المؤمن خان، وأعلن ثلاثة منهم تولى الحبكم، حيث أعلن بير محمد خان نفسه ملكا على بخارى، ونصب عبد الأمين خان نفسه ملكا على بلخ، في حين تولى دين محمد خان ملك هراة (٢٠).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا جـ ٨ ، ص: ٣٠٩

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس أول ج ۽ ، ص: ١٣٥

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ونفس الصفحة .

تحرير هواة والتخلص من الخطر الأوزبكي :

تقدم الشاه عباس بحنوده صوب هراة ليحررها مندين محدخان ، وأصدر أوامره إلى قائد جيشه فرهاد خان بأن يستدرج الأوزبك للتتال خارج هراة، حتى لابلحق أى دمار بالمدينة التي ولد فيها عباس وتربى فيها ، لذاماأن اقترب جنود عباس من مشهد حتى تظاهروا بالتراجع خوفا من الهزيمة ، فانخدعدين محمد خان بهذا التراحم، وأمر جنوده بالخروج إليهم وتعقبهم خارج هراة، وعلى بعد أربعة فراسخ من المدينة دارت معركة حامية بين الجيئين ، وقد تمكن الجيش الأوزبكي من إحرار النصر في الجولة الأولى ، فاتهم الشاه عباس **قائده فرهادخان بالتراخي في الدفاع والحرب ، ثم أ**مر باغتياله، <sup>(١)</sup> وتولى قيادة (۱) ملحقات تاریخ روحهٔ الصفاء ج۸، ص ۳۱۳ ـــ ۳۱۸ وقد كتب المؤلف ، قصة حيآة فرهاد خان ولماذا أمر الشاه عباس باغتياله ،وهذا ملخص القصة : كان فرها دخان أحد قواد الجيش الصفوى إبان حكم السلطان محمد خدابنده ، ولكن عنمدما اشتندت الاضطرابات في ذلك الوقت ، نزع فرهادخان وأخرته إلى الدولة العثانية التي لم ترض عنمقدمهم،وأقدمت علىقتل أخيه الاكبر رستم خان . عا أضطره للهرب إلى إيران مرة أحرى ، والنحق بجيش القزلباش من جديد . وعندما تولى الشاء عباس الحكم أسند إليه منصب القائد العام لجيوشه كما ولاه إمارة آزر بايجان ، فقدم فرها دخان العديد من الخدمات للشاه عباس في السنوات الأولى من حسكه ، حيث ساعده في الفضاء على كثير من الفتن الداخلية ، ولكن حدث في المترة الآخيرة أن فقد الشاء عباس الفته في إخلاصه ، وبدأ يشم منه رائحة النعاق ، ما جمله يعنمه موضع التجربة ، حتى وقعت الحرب بين الجيش الصفوى ودين محمد خان الاوزبكي على مقرمة من هراة ، وقد تولى فرهاد خان قيادة مقدمة الجيش الصفوى المهاجم هراة ، إلا أنه لم يكن حازما شجاعاً فيخوض عمار الحرب ، بل إنه آثر الفرار وتحمل الهريمة على الرغم من كثرة عدد الجنود معه ، فتيقن الشاه بأن فرهاد خان هو الذي افتمل الهريمة متممداً ، وتخاصة أنه عندما فر لم يرجع إلى حيث يوجد الشاه، بل سلك طريقا آخر ، وعندئذ أصدر الشاه أوأمره للبورديخان وجمع من القواد باغتيال فرها دخان ، وتم تنفيذ ما أمر الشاء عباس به .

. العيوش الصاوية بدفسه ، فخاض معركة حامية ، استطاع في نهايتها إحراز نصر مؤذر على دين محمد خان الذي قتل في المعركة ، وبعد ذلك تمكن الشاه عباس من استمادة هراة دون أن يلحقها أي دمار من جراء الحرب التي دارت خارج ديارها .

وهكذا استماد الشاه عباس جميع مدن خراسان، وحررها من الخطر الأوربكي وأصبح سلطانه يهدد دولة الأوزبك في هاوراء النهو، بعد أن ظانوا فترة طويلة مصدر تهديد لأمن الدولة الصفوية، فقد تقدم الشاه عباس في عام ١٠١٩ه وحاصر مدينة بلخ ولكنه عاد دون فتعها، حيث تفشي وباء عام بين جنده، كما تمرضوا لهجات شرسة من بدوالأوزبك القاطنين الصحاري الحيطة ببلخ، عما اضطر الشاه عباس لإنهاء حصاره والمودة دون أن يحقق هدفه من حملته. (١)

كا أصبح الشاه عباس الملاذ والملحاً لبعض حكام الأوزبك إذا ألم بهم أى حطر، فقد حدث في عام ٩٠٧٠ ه أن فقد ولى خان الأوزبكي عرشه الذي تولاه عام ٩٠٩٤ ه، فلجأ إلى الشاه عباس لسكى يعيده إلى عرشه ويقضى على مفتصبيه، فأحسن الشاه عباس وفادته، ولسكن نتيحة لانشغال البعيش الصفوى بالحروب مع الدولة المثمانية اكتنى الشاه عباس بإمداده بالمال دون الرجال، وأوكل أمره إلى أحد قواده لسكى يصحبه حتى خراسان، ومن هناك يتسلل إلى ماوراء النهر لينظم أتباعه وبحاول استرداد ملسكه، وقد فعل هذا، ولسكنه هزم وقتل بعد ذلك "

وعلى الرغم من انتصار الشاه عباس على الأوزبك وتيقنه من ضعفهم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری ، ص: ۲۹۹

<sup>(</sup>۲) زاد کابی شاہ عباس اول ، ج ع ، ص ۱۲۷ - ۱۲۹

وعدم مقدرتهم على معاودة الهجوم على خراسان ؟ إلا أنه كان يرغب فى تأمين حدوده المشتركة معهم ، حتى لاينتهزوا فرصة إنشفاله بالحرب معالدولة العنائية ، ويحاول بعضهم النطاول على أراضى الدولة الصقوية ، لذا أمر الشاء عباس بنقل عدد كبير من القبائل السكردية من كردستان إلى حدود حراسان الشرقية ، وذلك ليسكونوا بمثابة منطقة عازلة بين الأوربك وخراسان ، ولسكى يتحمل هؤلاه الأكراد أى حطر قد تتمرض له للدن الخراسانية مستقبلا (١).

وهكذا أمن الشاء عباس حدوده الشرقية ، وأطمأن على المدن الخرس نية ، ولم يعد الأوزبك يمتنون أى خطورة على دولته ، بل أصبحوا يخشون سطوة عباس ونفوذه ، وبذلك يسكون عباس قد نجح بالتصاره على الأوزبك في التملب على أول معسكر سى كان يهدد دولته الشيعية المذهب .

## ثانياً : حروب الشاه عباس مع العثمانيين

-1-

## معاهدة ۱۹۶۸ ( ۱۹۵۰م ) :

انتهز العبانيون فرصة الاضطرابات التي اجتاحت إيران خلال فترة حكم كل من الشاه اسماعيل الثاني والسلطان محد حدا بنده، حيث هاجمت قوالهم الأراضي الإيرانية واستولت على أجزاه كبيرة منها ، فقد استولى فرهاد باشا على قراباغ وضعها إلى كنجه التي كان يسيطر عليها من قبل كا أن جمفر باشا حاكم تبريز العباني مد سيطرته على جميع للناطق الجاورة لتبريز حتى منطقة سراب ، وفي جبهة المراق تمكن جفال أو غلى مد سيطرته حتى مدينة نهاوند وحدود لرستان ، كا بني قلعة كبيرة في نهاوند (1).

وعندما تولى الشاه عباس الحكم ، كامتالمناطق الفربية من دولته تتعرض الهجوم الميانى بين آونة وأخرى ، وما أن خرج من العاصمة قزوين قاصدا خراسان الدفع القوات الأوزبكية المفيرة ، حتى قوجى و بهجوم عبانى جديد على مناطق آذربا بجان وولايات إيران الفربية ، فاضطر الشاه عباس المعودة إلى قزوين، والسعى من أجل عقد معاهدة صلح مع الميانيين ، حتى يوقف زحفهم المستمر ، ويقرغ بعد ذلك لحاربة الأوزبك . وتحقق الشاه عباس ما تطلع إليه ، وقبل الميانيون الدخول في مفاوضات لمقدمها هدة صلح بين الطرفين ، وقد جرت المفاوضات في اسطانبول عاصمة الميانيين الذين فرضوا شروط المنتصر على الشاه عباس المفاوب على أمره ، وقد ثم التوقيع على هذه الماهدة في نيروز على الشاه عباس المفاوب على أمره ، وقد ثم التوقيع على هذه الماهدة في نيروز

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ہ ، ص: ہ

عام ٩٩٨ ه أى فى ٢٢ مارس ١٥٨٠ م ، <sup>(١)</sup> وقد تضمنت هذه المعاهــــدة الشروط التالية :<sup>(٢)</sup>

۱ — أن تتنازل إيران للدولة المثمانية عن حكم تبريز والولايات الفربية من إيران ، أى منطقة العراق العجمى وخوزستان وشماخى وتعليس وجزء من منطقة لرستان .

ان تتوقف إبران عن سب الخلفاء الثلاثة الأول، وسب السيدة عائشة.

٣ ــ أن يبقى حيدر ميرزا بن حزة ميرزا أخى الشاه عباس فى اسطنبول كرهينة حتى لا ينقض الشاه عباس هذه المعاهدة . وكان حيدر ميرزا ضبن الوفد الإيرانى الذى سافر إلى اسطنبول لمقد معاهدة الصلح . (وقد ظل حيدر ميرزا فى اسطنبول حتى عام ١٠٠٥ه) .

الإفراج عن أسرى الطرفين ، وكان الإيرانيون قد أسروا عدداً من باشوات تركيا ومن بينهم مراد باشا ، وزجوا بهم فى قلمة قهقهة بقراداغ فنك الشاه عباس أسره على مضض ، وعلى نفس المنوال تم الإفراج عن الأسرى الإيرانيين ومنهم شاهرخ سلطان مهر دار ، ومهد بقليلينان شاملو وغيرها ؛ وأعيدوا جيماً إلى إيران (٢).

ولمل المنانيين قبلوا الصلح .. وكان في مقدوره تحقيق المزيد من التوسع والتوغل في الأراضي الإيرانية ـ لأنهم حققوا بهذه للماهدة هدفين استراتيجيين

<sup>(</sup>١) خلاصة تأريخ الكرد وكردستان ، ص: ١٧٦

<sup>(</sup>٧) لفت نامه شماره ٧٦ ، ص : ٢٤

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روحة الصفا ، ج ٨ ص ٢٥٨ : ٢٥٩

أولها يتمثل في تأمين جبهتهم الشرقية ؟ حتى يتفرغوا لحروبهم مع المسكو المسيحى في أوربا ، وثانيهما تمثل في إيقاف الحلات المداثية التي كانت الدولة الصغوبة الشيعية المذهب تشنها ضد المذهب السنى ، وضد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول ، حيث اعتبر المتهانيون أنفسهم خلفاء الخلفاء ، وأن أى معاداة لهؤلاء الخلفاء تمتبر معاداة لهم أيصاً ، ومن واجبهم الشرعى التصدى لمثيرى هذه الماداة .

وبه د توقيع هذه الماهدة سيطر الهدوء على منطقة الحدود الجديدة بين الدولتين والتي نصت عليها هذه المماهدة، وانتهت بذلك فترة من الحروب والمناوشات استمرت اثني عشر عاما، وذلك في الفترة الممتدة بين على ٩٨٥ و ٩٩٨ ه (١٥٧٧ - ١٥٩٠ م) (١) . وكان الشاه عباس حريصا كل الحرص على أن يستمر هذا الهدوء، مهما حدث مايعكر صفوه، وذلك لمكى يتفرغ لجمية خراسان من جانب، ولمدم وجود القدرة لديه في ذلك الوقت نظرد المثانيين من المناطق التي استولوا عليها، فمندما ثار خان أحمد حاكم حيلان على الشاه عباس ولجأ إلى الدولة المثانية حيث أحسنوا استقباله ، لم يحتج الشاه على ذلك (٢) و نفس الشيء حدث مع شاهور ديخان حاكم لرستان الذي ثار ضد الشاه عباس، وحاصر قلمة (صدمره) القريبة من خرم آباد وعندما تقدم حيش الشاه لحاصرته والقضاء على فتنته سارع بالهرب إلى بغداد للاحثاء بالدولة المثانية المسيطرة على المراق (٢).

وكان الشاه عباس في هذه الفترة حربصا على إظهار وده تجاه السلاطين

<sup>(</sup>١) تاريخ أدبيات إيران - ج ٤ ( براون ) س ، ٩٩

<sup>(</sup>٢) راجع ص : ٢٤٣ وما بعدهامن هذا الكتاب

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روطنه الصفأ ، ج ٨ ، ص : ٢٧١

المانيين، وأن يسلك معهم طريق الود والخنوع بدلا من القوة والنخوة، حتى أنه إذا أرسل رسالة إلى السلطان العبّاني كان يكتب في مقدمتها مايقرب من أربعين سطرا بين نثر ونظم في تعداد مناقب السلطان البرسل إليه الرسالة، كاكان عباس يحاول التظاهر بأنه بعاضد العبّانيين في حروبهم ضد أوربا وليكنه في نفس الوقت يحاول الاتفاق معزعاء السيحيين الأوربيين للتعاون فيا بينهم وبينه ضد السلطان العبّاني، كاقيل إن الشاه عباس عندما وصلته الأنباء بموت السلطان مراد الثالث عام ٢٠٠٣ ه ( ١٩٩٥ م )، وتولى مكانه السلطان محد خان الثالث، أرسل وفدا المعزاء والتهتئة مكونا من الانجائة رجل السلطان محد خان الثالث، أرسل وفدا العراء والتهتئة مكونا من الانجائة رجل وعندما وصل الوفد إلى السلطان وفدا إليهاالسلطان وقدم إليه تعازيه أوربا، فظل الوفد في العاصمة العبّانية حتى عاد إليهاالسلطان وقدم إليه تعازيه في وفاة مراد الثالث، وتهانيه بتوليه حكم الدولة العبانية (1).

وبعد أن حقق الجيش الصفوى انتصار اتحاسمة على الأوزبك فى خراسان وبعد أن حقق الجيش الصفوى انتصار اتحاسمة على الأوزبك فى خراسان وبدأ الشاه عباس يحطط للدخول فى مواجهة سافرة مع الدولة المثانية ، شعر بأن وجود العاصمة فى قروين، بجعلها قريبة من أى هجوم عثمانى متوقع، لذا آثر نقل العاصمة إلى أصفهان لتسكون بعيدة عن أبدى المفيرين المثمانيين (٢).

كا أخذ الشاه عباس يبذل قصارى جهده فى تقوية جيشه ، والتفانى فى تدريبه وتنظيمه وتسليحه، وقد أفاد فى ذلك من مقدم الأخوين شرلى ورفاقها البريطانيس . حيث أعانوه على إنشاء مصنع للأسلحة النارية ورودوا حبشه بالمدافع ، وأحسنوا تدريب جنود القزلباش حتى أصبح الجيش الصفوى قادرا على منازلة الجيش المثمانى ، مما شجع الشاه عباس على نقض معاهدة عام ١٩٩٨

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس أول . ج ہ ، س : ٧ و ما بعدها

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٢٨٧ وما بعدها من هذا الكتاب

متى واتنه الفرصة ، وبخاصة أنه اطمئن إلى هدوء الجبهة الداخلية ، كما حقق الهـــدوء في الحبهة الشرقية المتاخمة لدولة الأوزيك بعدا نتصاراته الحاسمة عليهم.

#### **- ۲** -

الجولة الحربية الأولى بين جيش الشاه عباس والجيش العثاني :

بعد أن اطبأن الشاء عباس إلى قوته ، واستقرار أحوال إيران السياسية بدأ يسلك مع السلطان العثماني مسلمكا محتلفا ، فلم يعد يبدى الخدوع الزائد ، بل أخذ بجهر ببعض شعوره الحقيق تجاه العثمانيين ألد أعدائه ، فني عام ١٠٠٧ه وفد إليه سفير من قبل السلطان محمد الثالث [ ١٠٠٣ – ١٠١٣ ه = ١٠٩٥٩ ه ، وفد إليه سفير من قبل السلطان محمد الثالث أن النظر في اتفاقية عام ٩٩٨ ه ، بفرض العصول على المزيد من الشاه إعادة النظر في اتفاقية عام ٩٩٨ ه ، بفرض العصول على المزيد من الامتيازات ، كا طالبه بأن بترك خراسان اللا وزبك وسيل السفير من الشاه عباس أن يرسن ابنه الأكبر ليكون الأوزبك من الشاه عباس أن يرسن ابنه الأكبر ليكون رهينة في البلاط العثماني - حيث أن حيدر ميرزا ابن - هزة ميرزا كان قد توفي عام ١٠٠٥ ه في كان من الشاه عباس إلا أن قال و إن ابني هو ولي عهدى ، وسيكون ملكا من بعدى ، وليس من حتى أن أجعل الملك من بعدى ، ويس طينة لدى أى سلطان . . » ثم أمر الشاه بنتف لحية ذلك السفير العثماني وأن ترسل لحيته على شكل هدية المسلطان العثماني . (٢)

وقد ساعدته على التصريح بمدائه للمثانيين ـ إلىجانب قوةجيشه وهدوء

<sup>(</sup>١) سلسله هاى إسلامى ؛ ص : ٢٠٩

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج: ہ، ص: ۱۲ ، ۱۲

١ .. بعد وفاة السلطان مراد الثالث ( ١٠٠٣ هـ ١٠٩٥ م )، ثارت بعض الفتن التي تزهمها بعض الباشوات ، واستمرت بعض هذه الاضطرابات طوال فترة حكم السلطان محد الثالث (١)، وكانت هذه الأحداث مشجعة للشاء عباس لكى يتخلص من ربقة معاهدة ٩٩٨ ه التي وقعها مع السلطان الراحل ، كا أن الاضطرابات الداخلية في الدولة العثمانية ستضعف من موقف جنودها في الولايات الإيرانية المحدلة ، مما يشجع الشاه عباس على محاربتهم .

٧- كا ثار بعض العامة من رعايا الدولة العثانية وهم من عرفوا باسم الجلاليين ضد حكومتهم المركزية، واستطاعوا السيطرة على بعض أقاليم تركيا الشرقية، وعاثوا فيها وفي مناطق آذر بايجان فاداً، وقد حاول السلطان عمد الثالث احتواء ثورتهم ولكن دون جدوى (٢٠ وهلي الرغم من عبثهم الذي امتد إلى آذربايجان الإيرانية الخاضمة لحسكم العثانيين . فإن الثاه عباس كان يسائده في ثورتهم ضد السلطان العثاني ؛ قمندما زاد ضغط الدولة العثانية عليهم ، هربوا في عام ١٠٩٧ه إلى إيران حيث أحسن الشاه عباس وفادتهم .

٣ ـ وفي بغداد ثار غلمانها على حاكمها العثباني وأخرجوه منها ، وولوا

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٣٤٥

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ الكرد وكردستان ، س: ٢٠٧

<sup>(</sup>٣) زندكاني عباس أول ، ج: ه ، ص: ٢٥ - ٢١

مكانه أحمد آقا نامي. ونتيجة لهذه الثورة توقفت إمدادات المؤن عن قلمة نهاوند العثمانية ؛ مما دفع معظم حراسها إلى التفرق . ومن بقيمتهم ، كانوا يغيرون على القوافل ويسلبون متاعها وأموالها . مما أثار حنق كل من الشاه عباس والدولة العثمانية التي أرسلت قائدا جديدا للإشراف على تلك القلمة . ولكن الأفراد المتبقين بها منعوه من ذلك . بل سلبوهما كان معه من أموال ومتاع. فشكاهذا القائد ويدعى محمد آقانامي أمره إلى الشاء عباس، فعزم عباس على مساعدته ؛ أملا في تأمين طريق القوافل. ولـكن قبل أن يجهز الشاه عباس الجيش الذي سيسير معه لتسخير القلمة ، حدثت فتنة في تلك القلمة وهاجمها السكان المحيطون بها الكثرة اعتداءات جنودها على ممتلكاتهم. وقد دفعت ثورة الأهالي إلى هرب محمد آقا نامي . مما أغضب الشاه عباس فَاصِدر أوامره في عام ١٠١٩ هـ إلى قواده بضرورة الاستيلاء على هذه القلمة وهدمها. وتحقق المشاه عباس ما أراد. وتقدمت بعض فرق الحيش الإيراني واستولت على قلمة نواومد، وجملتها في مساواة الأرض تماما (١٠). وقد كان هذا العمل حافزا الشاء عباس على مواصلة تحديه للدولة العثمانية التي لم تتخذ أي رد عنيف على احتلاله لقلمة نهاوند وهدمها .

على التجار الإبرانيين ، واستولى على التجار الإبرانيين ، واستولى على أموالهم، مما أثار حفيظة الشاء عباس فعقد العزم على تأديب هذا الحاكم العثماني ، وكل حاكم آخر يعتدى على الرعايا الإبرانيين ، وبخاصة أن معظم حكام مناطق الحدود المهانيين وحكام منطقة أرمينية السكبرى ومنطقة أرزنة الروم لم يعودوا مجترمون نصوص الانفاقية المعقودة بين الدولتين عام ٩٩٨ هـ (٢).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج : ٨ ، ص ، و٢٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ونفس الصفحة

ه حدث في عام ١٠١١ ه نزاع مسلح بين الجيش العثماني المتمركز في تبريز بقيادة على باشا و بين غازي بيك الكردي حاكم سلماس . مما دفع الأخبر إلى إرسال ابنه إلى الشاه عباس يطلب عونه ومساعدته . أما على باشا فقد أعد عدته و تقدم بالقسم الأكبر من جيوشه نحو سلماس ، حيث أطلق بد المهب والسلب ، وقتل العديدين من سكانها (١) .

ولعل حاو تبرير من معظم جنود الحامية المثمانية المتمركزة فيها ، كان أفصل فرصة انتهزها الشاء عباس لبده هجمومه على آذربابجان ؛ لكى يسترد تبريز وغيرها من المدن التي تنازل عنها بمقتضى اتفاقية عام ٩٩٨ ه ولسكى يقضى على المآسى التي يميش فيها سكان آذر با يعان و الولايات الغربية الإيرانية الخاضمة للاحتلال المثماني .

## استرداد تبریز :

انتهز الشاه عباس وجود على باشا خارج تبريز ، وأمر بإعداد الجيش الصفوى على وجه السرعة وأعلن لجنوده أن وجهة التعرك ستكون صوب ماز ندران وبدأ البعيش الصفوى نحركه من أصفهان في يوم الأحد الموافق السابع من ربيع الثاني عام ١٠١٢ ه (١٩٠٣ م) (٢) . وتقدم الركب صوب كاشان ، ومنها إلى قزوين ، وعلى مقربة منها أفصح الشاه عباس لجنوده بأن الفرض العقيقي لتحركهم تحرير تبريز وطالبهم بسرعة المسير لكي يصاوها قبل عودة على باشا ومن معه من الجند إليها . كا أصدر الشاه أوامره لحاكم قزوين بأن يتبعهم بغلانه وجيشه ، ونفس الأمر صدر إلى ذي الفقارخان حاكم أردبيل .

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الكردوكردستان ، ص : ١٩٩٦

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روطة الصقا ، ج ٨ ، ص : ٣٤٦ وما بعدها

وبعد مصى أربعة عشر يوما فقط من مفادرتهم أصفهان، أى فى الحادى و لعشرين من ربيع الثانى استطاعوا الوصول إلى مشارف تبرير . وهناك لجأ الشاه عباس إلى الحيلة لسكى يتمكن من استرداد المدينة بأقل محهود . فأمر جاعة من جنده بالتخفى و إبدال ثيابهم العسكرية . ودخول المدينة على أنهم من الواطبين العاديين . كا تقوم مجوعة أخرى من الجنود بالتخفى فى رى التحار الذين يستقون القوافل التجارية عامة ، حتى بعرف أهالى تبريز أن هماك قافلة قدمة ، وبدلك يتم خداع الجنود الأتراك ؛ وفى الساعة المتفق عليها بين الشاه عباس والجنود المتنافيون أنه لا قبل للم بمحاربة هؤلاه وهؤلاه ؟ وبالتالى لا يكون أمامهم إلا التسليم والحريمة (1).

وبححت خطة الشاء عباس ودخل المدينة بلا مثقه تذكر ، فاستقبله الأهالى استقبالا حاراً حيث استطاع تحرير مدينتهم واستردادها بمد أن ظلت تحت الحكم العثماني زهاء عشرين عاماً (٢).

بعد ذلك أرسل الجنود المثانيون إلى على باشا من أحبره بدخول الشاه عباس تبريز ، فسارع بعقد صلح مع غازى بيك الكردى ، ليعود مسرعا إلى تبريز على أمل طرد الشاه عباس وجنده منها ؛ وفي طريق عودته تخلى عنه الجنود المنتمون إلى نخجوان وإيروان ؛ مما أضعف جبهته ، وفي مديمة صوفان على بعد ستة فراسخ من تبريز عسكر على باشا ليميد تنظيم صفوفه ؛ ولكن الشاه عباس عاجلهم واستطاع أن ينزل بهم هزيمة ساحقة . كما تمكن

 <sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس أول ج ہ ، ص ۲۲ نقلا عن رحلات شاردں
 الفرنسی الجزء الثانی ص : ۳٤٣ – ۳٤٣

<sup>(</sup>٢) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٢٢٥

من أسر على باشا نفسه ؛ وقتل عدد كبير من القواد العثمانيين المصاحبين لعلى باشا الذى أحسن إليه الشاء وأبقى على حياته <sup>(١)</sup> .

وبعد ذلك تقدم الثاء عباس صوب قلمة تبريز ليحورها من الجنود المثانيين الرابطين فيها ؟ فأمنهم على حياتهم إذا اسقد لمواله ؟ وقد تم قدليم القلمة بلا حرب والأمشقة ؟ وكان ذلك في يوم الجمة الثامن عشر من شهر جمادى الأولى عام ١٠١٣ه (١٦٠٣م) (٢) . وبعد ذلك أحدر أوامره إلى أهالى تبريز بهدم هذه القلمة كرمز القضاء على الاحتلال المثانى في آذربا يجان كلها .

## الاستيلاء على نخجوان وايروان بأرمينيا :

بعد نجاح الشاء عباس في استرداد تبريز بدأ يعمل جاهدا لاسترداد جميع مدن آذر بايجان الواقعة تحت وطأة الاحتلال العسكرى العثاني ، فأمرجيوشه بالتوجه أولا صوب قلاع نخجوان وابروان، فتقدم ذو الفقار خان الذي تولى إمارة تبريز بعد تحريرها — صوب قلعة نخجوان وحاصرها ، فسارع الجنود العثانيون بطلب الأمان ، حيث كان عددهم لايسمح بمقابلة الجيش الصفوى الحاصر لهم ، فأمنهم ذو الفقار على حياتهم، وتسلم منهم القلعة دون قتال (٢٠).

وبعد ذلك تقدم الجيش الصفوى بقيادة الشاه عباس صوبقلاع ايروان الثلاث ، حيث كانت حامية ايروان مزودة بثلاث قلاع ، إحداها تمرف

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ رومنهٔ الصفا . ج ۸ ، ص : ۲۶۸

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاهعباس أول ، ج ہ، ص: ۲٦

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، جـ : ٨ ، ص : ٣٥٠

باسم القلعة القديمة ، وقد بنيت عام ١٩٩٩ ، وكانت تقسم بمنهها وصعوبة الوصول إليها، وفيها بقيم قائد الحامية شريف باشا، وثانيها قلمة (كوزجى)؛ وهي قلمة صغيرة تقع في الحنوب الغربي من المدينة ، وثائبها قلمة جديدة أمر ببنائها شريف باشا على عجل في عام ١٠٩٧ ه لتساعد في صد جيش الشاه عباس، وكانت هذه القلاع تضم حوالي اتني عشر ألف جندي بقيادة شريف باشا (1).

نقدم الجيش الصفوى ليحاصر القلاع الثلاث والاستيلاء عليها، كا أصدر أوامره لفرقة المدفعية بالتمهيد تلفرق الثلاث وذلك بضرب القلاع ومحاولة القضاء على التحصينات التي قد تموق تقدم فرق المشاه .

حدث أثناء احتدام المعارك بين جيش الشاء عباس والجيش المهانى بقيادة شريف باشاء أن وردت الأنباء بوقاة الساطان محمد الثالث، وتولى ابنه السلطان أحد (٢) وقه من العمر ستة عشر عاما . وقد صحب ذلك حدوث بعص الاضطرابات والفتن فى العاصمة العثانية ، فكانت هذه الأنباء مثبطة الروح القتالية لدى الجنود العثانيين الذين فقدوا الأمل فى سرعة وصول الإمدادات العسكرية من جانب العاصمة لانشغالها بالاضطرابات والفتن ، في حين انهز الجيش الصفوى هذه القرصة وشدد من هجاته على القلاع في حين انهز الجيش الصفوى هذه القرصة وشدد من هجاته على القلاع والعشرين من شهر ذى الحجة عام ١٠١٧ه هم ركز أفراده هجومهم والعشرين من شهر ذى الحجة عام ١٠١٧ه مثم ركز أفراده هجومهم على قيد على القلعة القديمة حتى سقطت فى أيديهم . واستسلم من بتى منهم على قيد

<sup>(</sup>۱) زندگانی فی شاه عباس آول ، ج: ۵ ، ص : ۲۰

<sup>(</sup>٢) كان ذلك عام ١٠١٢ ٥ (١٦٠٢م)

الحياة، فتم أسرهم، وكان من بينهم القائد شريف باشا وعدد كبير من مساعديه المسكريين ، ودكر بعض المؤرخين أن عدد الفتلى من الجنود العثمانيين بلغ ما يقرب من أربعة آلاف جندى (١) ، أما شريف باشا فقد أحسن الشاه عباس معاملته وبصورة لم يمكن يتوقها شريف باشا نفسه، مما جعله بدخل فى للذهب الشيمى ويستأذن الشاه عباس فى السفر إلى مشهد والإقامة بجوار ضربح الإمام ، فأذن له ، وسافر شريف إلى مشهد وظل بها حتى توفى (٢).

وأثناء انشغال الشاه عباس بمعاصرة ايروان، أصدر أوامره إلى اللهوردى خان حاكم فارس بالتقدم على رأس جيش كبير صوب آذربا يجان ليقدم العون للجيش المعارب هناك ، فأعد اللهورديخان جيشه، وتقدم به صوب آذربا بجان، ولكنه في الطريق تعارك مع حاكم بفداد المثاني، واستطاع محاصرة بغداد، والتغلب على حاكمها، ولكنه لم يبق بها ، وآثر مو اصلة السير محو آذربا يجان، والتغلب على حاكمها، ولكنه لم يبق بها ، وآثر مو اصلة السير محو آذربا يجان، حيث تدور المعارك الرئيسية بين الحيش الصفوى وبين الحاميات العثمانية في مدن آذربا يحان المختلفة.

### - 4 -

الجولة الحربية الثانية بين جيش الشاه عباس والجيش العثمانى بقيادة جِفال أوغلى:

بعد أن حقق الشاء هباس تحرير تبريز والعديد من مدن آذربايجان ، آثر أن يستريح بعض الوقت ، ويلتقط أنفاسه حيث أقبل الشتاء ، ومن عادة الجنود في هذا الفصل اللجوء إلى الراحة نظراً لشدة البرد وتساقط الثلوج في

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا، ج: ٨ ، ص: ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، نفس الصفحة .

منطقة آذربا يجان، قدا سمح للمديدين من أفراد جيشه بالسفر إلى مناطقهم الأصلية لزيارة ذويهم والاطمئنان عليهم (١)، ثم يمودون بمد ذلك لاستثناف جولة جديدة من الحروب مع الحاميات العثمانية الباقية في مدن آذربا يحان.

أما بالنسبة للدولة المثانية ، فقد هالها استرداد الشاه عباس لنهاوند مم تبريز وعدد من مدن آذربايجان مثل نحجوان وإيروان وجنور سند ، فأمو السلطان أحد بإعداد جيش عظيم يتولى قيادته الصدر الأعظم والسردار الأكبر سنان باشا المعروف باسم جنال أوغلى، وذلك ليؤدب عباس ويسترجع الأكبر سنان باشا المعروف باسم خنال أوغلى، وذلك ليؤدب عباس ويسترجع جميع المناطق التي استولى عليها الجيش الصفوى ، مم يواصل تقدمه ويسخر إيران كلها ويقضى على الدولة الصفوية .

وتحرك الجبش المثماني وسار بهمة حتى وصل إلى مدينة قارص على الحدود الإيرانية العثمانية ، وهناك توقف چفال أوغلى لكى ينظم جبشه الكثيف العدد ، وليضع خطته للتى يبدأ بها الهجوم على أراضى آذربا يحان ، وليختار الطريق الذي سيسلكه القضاء على الشاه عباس وجيشه .

وكانت أخبار هذه الحلة تصل أولا بأول إلى علم الثاه عباس ، حيث أرسل بعض جواسيسه إلى اسطانبول لإطلاعه على كل تحرك تركى ضده ، فاستطاع بعض هؤلاء الجواسيس مراقبة جيش چفال أوغلى ومعرفة كل أخباره ، وإرسالها فورا إلى الشاه عباس ، حتى يتخذ حذره ، وأخيراً وصلته الأنباء يأن الجيش العثماني سوف يتوجه صوب ايروان ونخجوان حتى يلتقى بالجيش الصفوى هناك ويقضى عليه (٢) ، فوجد الشاه عباس نفسه في عليه أله عباس نفسه في

<sup>(</sup>١) زندگاني شاه عباس أول ، ج: ٥، ص: ٣٧

مأزق، إذ كيفبلتقي بالجيش العثماني الكنيف العدد والعتاد، وعدد كبير من جنده قد سافروا إلى ذويهم ، لذا تراه يؤثر التراجع إلى تبريز ، وذلك ليفرى جِغال أوغلى بالتقدم داخل أراضي آذر بايجان ، وبالتالي لا يـكون قربباً من الأراضي العثمانية حتى يصعب إمداده بالرجال والعتاد في وقت قصير <sup>(١)</sup> كما أن الشاء عباس أقدم على إحراق كل مظاهر الحياة ووسائل الميشة في الطريق الذي سيسلسكه جِغال أوغلي في هجومه على آذربايجان، وردم جميع آبار المياه حتى لا يجد الجيش العثماني أثناء تقدمه غذاء وماء، وبالتالى تسكون الطبيمة خير سلاح يتصدىالجيش العثمانى ويمكبده خسائر كثيرة في الأرواح نتيجة للجوع والمطش ، كما أمر الثاه عباس بترحيل جميع سكان المدن الواقمة على الطربق المتوقع أن يسلكه جفال أوغلي، وأن يتم إسكانهم بمدن إيران الداخلية ، وقدر البمض عدد من أمر الشاه بترحيلهم بحوالي عشرين ألف نسمة ، كان بينهم عدد كبير من الأرمن ، حيث أسكن بمضهم في ضاحية جديدة بنيت بجوار أصفهان ، وعرفت الضاحية الجديدة باسم و جلفا الجديدة .

وللمزيد من الاستعداد أمر الشاه عباس ببناه قلمة جديدة في تبريز، وذلك مكان القلمة . التي أمر بهدمها يوم استرداد المدينة فبنيت القلمة على عجل حيث ثم بناؤها في عشرين يوماً فقط ، وذلك في المدة ما بين الثامن والمشرين من ذى الحجة عام ١٠١٣ ه ( ١٦٠٤م ) إلى الثامن عشر من المحرم ١٠١٤م، وأمر بحفر خندق عظيم بحيط بها ، كاجهزها بمعدات ومؤن تكفي المحكرين فيها مدة ثلاث سنوات (٢٠).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روحة الصفا ، جـ : ٨، ص: ٣٩٢

<sup>(</sup>٢) زندگاني شاه عباس اول ، ج ۾ ، ص :٣٧

وعندما استكمل جفال أوغلى استمداداته الحربية ، ونظم عما كره ، تقدم من قارص قاصدا ايروان ونخجوان على الرغم من قسوة الأحوال الجوية وتساقط الثاوج ، فتكبد جيشه المديد من المشاق ، وزاد من هذه المشاق أنهم وجدوا كل شيء في طريقهم قد أحرق بأمر الشاه عباس ، فلم يحدوا أي زاد أوما وبالطربق ، بما دفعهم المتذمر والامتناع عن مواصلة المدير ، فاضطر چفال أوغلى المعودة صوب وان بعد أن تحمل الكثير من الخسائر في الأرواح والمدات (١) .

وهـكذا نحمت خطة الشاه عباس فى استدراج بجنال أوغلى وتركه اللطبيمة القاسية تحاربه ، وبذلك يحقق نصراً كبيراً دون الدخول فى مواجهة قد يكون الخاسر فيها ، نظراً كثرة عدد الجيش العثانى ووفرة أسلحته .

. . .

كانت هزيمة چفال أوغلى وتراجمه ، من العوامل الشجعة الشاه عباس الكي يعاجل الجيش العبان ، ويهاجمه في وان قبل أن يستكمل تنظيم صفوفه المبعثرة ، وقبل أن تصله أي إمدادات عسكرية يعوض بها خسار ، في الأرواح والمتاد ، لذا أصدر الشاه عباس أوامره إلى قائده العام اللهورد يخان بالتقدم السريع صوب وان ومهاجمة الجيش العباني المرابط هناك ، وأخذه على غرة ، وعندما اقتر بت جيوش القزلياش من بلدة وان فوجي ، بمقدمهم چفال أوغلى، ورأى أن الحكمة تقضى بعدم خروجه لمقابلتهم ، بل يجب احتاؤه بقلمة وان في حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدبنة من عشرة اتجاهات ، ويتولون في حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدبنة من عشرة اتجاهات ، ويتولون في حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدبنة من عشرة اتجاهات ، ويتولون في حين يضرب بقية قواده حصارا حول المدبنة من عشرة اتجاهات ، ويتولون

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مفول تاافشارية ، ص:٣٢٧

من كل هذه الاستعدادات فقد بادر الصقويون بالهجوم على مشارف المدينة حتى التصروا على اللهوار ، حتى التصروا على القوات العثمانية التي وات الدفاع خارج الأسوار ، هما أحبر هذه القوات على التراجع إلى داحل المدينة للاحتماء بأسوار قلمتها(١).

وأثناء اشتداد المعارك وصات الأنباء إلى قائد الجيش الصغوى بأن الإمدادات في طريقها إلى جِمَال أوغلى ؛ فأصدر أوامره إلى بعص وحداته بالانسلاخ من المعركة والإسراع باعتراض طريق الإمدادات العثانية ، حتى لا تكون سندا للجيش المحاصر ، و محمت الوحدات الصغوية في التغلب على القوات العثمانية القادمة لنجدة الجيش العثماني في وال ، كما قامت بعدذلك على القوات العثمانية القادمة لنجدة الجيش العثماني في وال ، كما قامت بعدذلك فرصة اللانتصار ، كما أصبح لا قبل له على مواصلة الحرب بتيجة لمقتل عدد كبير فرصة اللانتصار ، كما أصبح لا قبل له على مواصلة الحرب بتيجة لمقتل عدد كبير من جنوده وانقطاع الإمدادات العثمانية ، مما اصطره إلى الهرب عن طريق بحيرة وان متحها صوب الأراضي العثمانية ، ومعه عدد كبير من قواده ومستشاريه (\*\*)، وقد لحقتهم الهزيمة الثانية في آذر بإنجان .

و بعد النهاء المعركة عاد العيش الصفوى الهيادة اللهورديخان إلى تبريز حيث بوحد الشاء عناس الدى خرج لاستقبالهم والحفاوة بهم ، وشهنئتهم على المصر كبير الذى أحرزوه على العيش العثماني .

بعد فرارجِمَال أوعلي عبر بحيرة وان، أخد يجمع حوله العيوشمن حديد،

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روصة الصفاء ج ۸ ، ص : ۳۷۱

History of Persia Vol. 11 p. 178. (2)

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روضة الصما ، ج ٨ . ص : ٢٧٩

ويستمد لجولة أخرى يحقق فيها المصر على الجيش الصفوى ، وقبل التقدم صوب آذر با يحان راسل جميع رؤساء القبائل الذين انتصر عليهم الشاه عباس، وأدحلهم تحت حكمه . ودعاهم في هذه الرسائل إلى مساندته ومشاركته في عاربة الشاه عباس، ثم تقدم نحو آذر با يجان و عسكر على مقربة من مدينة سلماس.

كان الشاء عباس موجوداً فيداك الوقت في مدينة ( خوى) حيث كان يشرف على بناء قلمة حديدة ، فإذا به يتوحه صوب مدينة ( مرند ) ليكون قريباً من المـكان الذي عـكر فيه جيش جِنال أوغلي . ومن هنــــاك أرسل عيونه وجواسيسه لكي يستطلعوا أحوال الجيش العثماني القادم اللامتقام من الهزائم السابقة . فأحبره هؤلاء الميون بأن الجيش العثماني بملغ زهاء المائة ألف جندي . بما جمل الشاه عباس يتوجس خيفه من لقاء الأتراك ، وجَدَّ في جمع أكبر عدد من الجنود حتى وصل تمداد جيشه إلى ما يقرب من اثنين وستين ألف جندى (١٠) . وعلى الرغم من ذلك فقد فكر في التراجع صوب تبريز وإحراق كل مظاهر الحياة بين مرند وتبريز . وذلك لسكي يصل جيش جفال أوغلي إلى تبريز منهوك القوى . فيستطيع الحيش الصفوى الظفر به ، والانتصار عليه . ولكن قواده رفصوافكرةالتراجعحتي لا يكون ذلك حافزًا للجيش العثياني على مهاجمتهم . فاقترح اللهورديخان القائد العام للحيش الصفوى في ذلك الوقت أن بلزم الجيش الصفوى الدفاع ، وألايبادر بالمجوم . فاعترض بعض القواد قائلين : إن إحجامنا عن التقدم معناه تشجيع العثمانيين على مواصلة التقدم كما أن الحلم في بعض المواضع ذلة ا (٢٠) .

وأمام إصرار القواد، أمر الشاه عباس ببدء الهجوم، ورأى أن يقود

<sup>(</sup>١) لفت تامه "شارة ٧٩ ، ص : ٢٤

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روطة الصفاح، ٨، ص: ٣٧٥

الحملة بنفسه . ولسكن الهموردينان رفض ذلك قائلا: و .. من الحكمة أن يظل الشاه بعيدا عن المعركة . فإذا قدر وهزم الجيش الإيراني ،فإن بقاءالشاه عباس على قيد الحياة ، سيحيى الأمل في رد الهزيمة والعودة إلى النصر ، أما إذا شارك الشاه في للمركة وأصيب بمكروه ، فمعنى هذا القضاء التام على إذا شارك الشاه في للمركة وأصيب بمكروه ، فمعنى هذا القضاء التام على إيران أمام الخطر العثماني الزاحف . أضف الى ذلك أن السلطان العثماني لن يحارب المعركة بنفسه، فلماذا بشارك الشاه عباس منفسه في هذه المعركة بنفسه، فلماذا بشارك الشاه عباس منفسه في هذه المعركة بنفسه، فلماذا بشارك الشاه عباس منفسه في هذه المعركة بنفسه في هذه الشاء كوليات المعركة بنفسه في هذه المعركة بنفسه في هذه الشاء على دفيل معرف المعركة بنفسه في هذه المعركة بنفسه في هذه الشاء على دفيل منفسه في هذه المعركة بنفسه في هذه المعركة بنفسه في هذه الشاء المعركة بنفسه في المعركة بنفسه في المعركة بنفسه في هذه الشاء المعركة بنفسه في المعرفة بنفسه في المعرفة المعرفة بنفسه في المعرفة بنفسه في هذه المعرفة بنفسه في المعرفة بنائل المعرفة بنفسه في المعرفة بنفسه بالمعرفة بنفسه بالمعرفة بنفسه بالمعرفة بال

وفي يوم الثلاثاء الرابع والمشرين من جادى الآخرة عام ١٠١٤ ه (٢) تقدم الجيش الصفوى بقيادة اللهورديخان لملاقاة جيش بجفال أوغلى، ودارت معركة طاحنة وصفها رضا قليخان هدايت بقوله: ١٠٠٤ م. التقى الجيشان، ودارت حرب طاحنة وصلت إلى حد الالتحام بالسيف والخنجر وأصبح انقتلى تلالا. وسارت الدماء جداولا. وكانت أصوات مدافع الجيش العثماني تعمل إلى الأفلاك ، كاكانت أصوات طبول الحرب الصادرة عن جيش القراباش دوى غير كالرعد وسط الجبال. وارتفع الغبار في ساحة المركة ؟ حتى لم يعد يرى غير السيف المراق والدم المراق، والدم المراق،

وأخيرا استطاع الحيش الصفوى تحقيق نصر مؤزر على الجيش العشانى وقد غنم الكثير من آلات الحرب والمتاد والجواهر، وما يقرب من مائة قطعة من النسيج. وقد وزع الشاه عباس على جنده جميع الفنائم عدا

<sup>(</sup>۱) سفر نامه ٔ انتونیو دوکوه ۲۰،۳۹۰ ۱۹۹۰ وذلک قلاعن زندگانی شاه عباس اول ، جه . ، مر : ه

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، چ ۸ ص: ۳۷٤

<sup>(</sup>٣) المرجع البابق ، ص : ٣٧٥

### قطع النسيح التي ضمها إلى حوزته الخاصة . (١)

وبالنسبة پلخال أوغلى فقد تراجع بعد هزيمته الثالثة صوب ديار بكر ، وهناك أسلم الروح بعد انقضاء للمركة بيومين فقط، وقال معظم المؤرخين بأنه مات كداً نتيجة هزائمه للتكررة أمام الجيش الصغوى ، ولكن انتونيو دى جوفيا ذكر أنه مات منتجراء حيث بلغه كذبا بأن السلطان أحد قد أمر ياهداردمه ، إذ أن الشاه عباس كان قد استولى على بعض الرسائل التي كانت ترسلها زوحة چفال أوغلى إلى زوجها وهو في ساحة المركة ، وأمر الشاه عباس بتقليد خط الزوجة وأساوبها ، وإرسال رسالة على لسانها إلى زوجها چفال أوغلى تتحدث فيها عن إهدار السلطان الدمه ، وأن عقوبة الإعدام ستنفذ فيه بمجرد قد ومه إلى العاصمة المثنانية ، وماأن سلم جفال أوغلى الرسالة حلى تنهي حياته بيديه مؤثراً الانتحار حتى ينهي حياته بيديه مؤثراً الانتحار على تنفي خصم عنيد ، ومناه الساه الساه مئن خصم عنيد .

-{-

#### معاوصات الصلح :

بعد أن حقق الجيش الصفوى انتصارات باهرة على چيش جفال اوعلى المثمان ، أصبحت الفرصة مهيأة قلجيش الصفوى بالتقدم لاحتلال على القلاع النابعه فلمبانيين في آذر با يجان ، فتقدم هذا الجيش نحو كنجه منتهزا فرصة تورة

<sup>(</sup>۱) کاریخ (پران از مغول تا افصاریه ، ص۲۳۸

حاكم الدنمانى ضد الشاه عباس، واستطاع القضاء عليه وتحطيم قلمة كنحه وذلك فى الثامن والعشرين من صفر عام ١٠٩٥ هـ (١٦٠٩) (١) ، تم واصل الحيش الصفوى تقدمه بحو قلمة تفليس لتسخيرها ، فأحسن المحتمون سها استقبال الحيش الصفوى وأعلنوا الدخول فى طاعة الشاه عماس دون حرب أو عراك (٢) .

وأمام هذه الانتمارات وتساقط قلاع آذربا يحان الواحدة تلو الأحرى ، أدرك الصدر الأعظم العديد درويش باشا أن مصلحة الدولة المثانية تقفى بالكف عن منازلة الشاه عباس، بل يحب الدحول في صلح بين الدولتين، فلمل الظروف في المستقبل تسبح مأن تشن الدولة العثانية هجوما واسعا تحقق فيه مالم تستطع تحقيقه حيوش جفال أوغلى ، فأرسل درويش باشا رسالة إلى الشاه عباس يقترح فيها أن يمكتب الشاه السلطان أحد الأول الدخول في صلح ، وأن الحكمة تقضى نبذ الخلافات بين الدولتين ، فاستحاب الشاه عباس اطلب وأن الحكمة تقضى نبذ الخلافات بين الدولتين ، فاستحاب الشاه عباس اطلب الصدر الأعظم درويش باشا ، وأرسل رسولا من قبله إلى السلطان أحد ، علا بالعديد من الهدايا ومعه رسالة تتعمن اقتراح الشاه عباس بالدخول في صلح مع السلطان العثاني بنفس شروط معاهدة ٩٦٩ ه والتي وقعت بين الشاه طهماس الأول والسلطان سليان القانوني (٢٠) .

ولم ينتظر الشاه عباس استحابة السلطان أحد وموافقته على شروطالسلم التي عرضها في رسالته ، بل أخذ يعمل جادا على تسحير الأحزاء الباقية من

<sup>(</sup>١) زندگايي شاء عباس اول ، ج ه . ص : . ه

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روطنة الصفا ، ج ۾ ، ص : ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ إبران أز مغول تا افشارية ، ص: ٣٢٨

آدر با يحال لسيطر به ، والقضاء على كل قلمة حار الت نابعة اللدولة العثمانية ، فسرعت بعض هذه القلاع بإعلان تسعيتها الشاه عباس دون قتال أو عراك ، فقد ثار سكال بادكو به و در بند على حكامهم العثمانيين ، و تقلبوا عليهم ، ثم تقدموا الشاه عباس معلنين دحو لهم في طاعته ، و هكذا تحقق الشاه عباس احتلال هائين المدينتين بلا قتال ، وأهم القلاع التي دانت أه في منطقة در بند ، قلمة ( داب الأبواب ) الشهرة بحصائها و منعها (١)

واكن بعير قلاع آدربيجان رفصت التسايم ، فأعد الشاه عباس عدته لاحتلالها بالقوة المساعة ، وأهم هده القلاع قلمة « شماخي » عاصمه إقليم شيروان ، وكانت قدمة تمتاز بصموبة الوصول إليها ، مما حمل الخوف يسيطر على قواد الحيش الصعوى من مهاجمها ، وحاولوا التمرد والامتماع عن القيام بهذه المهمة البائفة الصموبة ، ولكن الشاه عباس أمر عددا من قواده عهاجمة هده القلمة دفعة واحدة ، حيث يهاجمها للمورد يحان من الجانب الشالى، ويهاجمها المهقليخان من العاب الفرنى ، ويتولى ذو الفقار خان مهاجمة بقية حوانبها ، كا يتولى سلاح الدفعية ضربها من بعيد والتمهيد المعيوش المتقدمة لتقوم بواحمها استطاع بعص الجنود الصعوبين اقتصام أحد أسوارها والدخول إليها ودار استطاع بعص الجنود الصعوبين اقتصام أحد أسوارها والدخول إليها ودار المتال داحل القلمة وخارجها بشراسة وعنف ، حتى تمكن الحيش الصعوى من تحقيق النصر ، والاستيلاء على هذه القلمة الحصينة في يوم الثلاثاء غوة ربيع الأول عام ١٠٠١ه ( ١٩٠٧ م) (۴)

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاريح روضة الصفا ، ج ۸ ص : ۳۸۹ – ۳۸۸

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٣٨٤

<sup>(</sup>٣) ربدكاني شاء عباس أول ، جه ، ص : ٥٥

و إلى جانب مهاجمة هذه القلاع الخاضمة للدولة المثمانية ، فإن الشاء عباس كان حريصًا على تأديب جميع القبائل التي تماونت مع العثمانيين، لذا تراه يأمر جيشه بشن الهجوم من وقت إلى آحر على القبائل الكردية الثائرة ضده، والمتعاطعة مع العيمانيين بسبب وحدة المذهب السنى فيما بينهما ، ثم انتهز الشاه عباس فرصة لجوء عدة آلاف من الجلاليين الثائرين ضد الدولة العثانية، وأسكمهم في المناطق الـكردبة ، لـكي بتولى هؤلاء الجلاليون مساعدة الشاه عباس في القصاء على أي فتنة كردية ، والكن أمير خان زعيم طائفة برادوست الكردية رفض إقامة هؤلاء الجلالبين في أما كن تجمع طائفته، وتحصن في قلمة « دمدم » المنيمة ، فكاف الشاه عباس جيشه بمحاصرة تلك القلعة في السادس والمشرين من شهر شعبان عام ۱۰۱۷ه ( ٥ ديسمبر ١٦٠٨ (١) ولجأ الجيش الصفوى إلى وسيلته المهودة في محاصرة أي قلمه حيث قطم إمدادات المياه عنها ؛ مما أدى إلى تضيق الخناق على المعاصرين ، وأخيراً دخل الجبش الصفوى في حرب طاحنة مم الأكراد المتحصنين بالقلمة ، واستطاع النغاب عليهم ، وقتل جميم من ظاوا أحياء بالقلمة بعد فتجها ، كما أخضع الشاه عباس لميطرته قبادخان المكرى المكردي واستولى على قلعته « كاودولي».

بهده الانتصارات التي أحرزها الشاه عباس وجيشه ، أصبحت منطقة آذربابجان كلم حاضمة لسلطانه ، ولم يعد في مقدور أي حاكم إقليمي الجمر بمعاداته للبيت الصفوى وللشاه عباس ، لذا أدرك الصدر الأعظم مراد باشا الذي تولى ذلك المصب بعد درويش باشا بأن المصاحة نقتصي منه السعى الجاد من أجل عقد معاهدة صلح بين الدولتين العثانية والصفوية ، بعد أن تعثرت

<sup>(</sup>١) خلاصة تاريخ الكرد وكردستان ، ص : ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضة الصفا ، ج ۸ ، ص ۳۹۸ ـ . . . ع

معاولات الصدر الأعظم السابق لانعدام الثقة بين العارفين . فأرسل مراد باشا رسولا إلى الشاه عباس وطلب منه تكرار مراسلة السلطان أحد لمقد صلح فيا بينهما ، وقد حاء في رسالة الصدر الأعظم للشاء عباس ما يلي: « الآن وقد استعاد شاء إيران جميع الولايات التي كان العثمانيون قد احتلوها أيام آبائه ، فن الخير أن يسمى للصلح وأن يراسل السلطان المثماني في أمر الصلح ونبذ الحرب التي تضعف الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين ، عايرضي أعداء الإسلام من ملوك أوربا » (۱) ه . فقبل الشاه عباس رحاء الصدر الأعظم المشاني، وأرسل عام ١٩٠٨ ورسالة إلى السلطان أحمد يدعوه إلى نبد الحرب وعدد صلح بين الطرفين بنمس شروط مماهدة عام ١٩٩٩ .

بعد أن توجه رسول الشاه عباس إلى الماصمة المثانية ، تحوك مراد باشا على رأس حيش كبير العدد قاصدا إبران، بجعة الدخول في مفاوضات الصلح ، ولكن كثرة عدد الجنود الصاحبين له ، جعلت الشاه عباس بشك في تواياه الحقيقة ، وهل حاء قاصدا الصلح أم متذرعا بالسلام ، ومصمرا نية الهجوم إذا واتته القرصة ، وبخاصة إذا حدع الشاه عباس بطلب الصلح ، ولم بعد العدة للقتال ، ولكن لا نعدام الثقة بين الجانبين أمر الشاه عباس باستنقار الجيوش العنوية ، وحسن استعدادها لحابهة أى خطر مر تقب .

وأمام الاستداد الضخم الذي بذله الشاه عباس وجيئه . بدأ الخوف يتسرب إلى قلب الصدر الأعظم مراد باشا ، وتوقف عند الحدود العثمانية الإيرانية ، وأرسل رسالة إلى الئاه عباس بخبره بأنه متقدم لعقد صلح حقيقى وليس في نيته الفدر ، وأنه منتظر من الشاه ما يثبت رغبته في الصلح حتى

<sup>(</sup>۱) زندگانیشاه عباس أول ، جه . ص : ۲۲

بواصل مسيرته صوب تبريز حيث يقيم الشاء عباس . أرسل الشاه إلى مواد باشا هدية عبارة عن زجاجة من العطر مطعمة بالذهب، وكانت من المصنوعات الهندية العادرة التي أهداها الشاه محمد سليم بن محمد أكبر سلطان الهمد إلى الشاه عباس(١).

وبعد تبادل عدة رسائل بين الصدر الأعظم وبين الشاء عباس تقدم مراد باشا إلى تبريز ، وأعلن موافقة الساطان المثانى على إبرام مماهدة بين الطرفين على غرار مماهدة ١٩٩٩ ه بين الشاء طهماسبالأول والسلطان سليان القانونى ، وقد تم توقيع هذه المعاهدة عام ١٠٣٠ ه ( ١٩٩٣ م ) ، ونصت هذه المعاهدة على ما يلى :

ا — الاعتراف بأن حدود إيران هي ما كانت عليه أيام حكم السلطان سديم الأول ، وبدلك بكف العثمانيون عن جميع الادعاءات التي يربطونها بفتوحات كل من السلطانين مواد الثالث ومحد الثالث (٢).

ب أن يعلن الشاه عباس استعداده لتصدير ما ثنى حمل من الحرير سنويا إلى الدولة العثمانية (ولـكن الشاه لم يف بتصدير الحرير المتفق عليه)

أن نقوم كل دولة بتحديد بمثلين علما ، الكي تحتم اللحان المشتركة لتحديد الأراضى الخاصة بكل دولة ملهما .

وحدث بمد توقیع الماهدة أن تمرد بمض جنود مراد باشا ، وحرحوا علىطاعته واعتدوا على أهالى تبريز ، فسارع الجيش الصفوى بالتصدى لهم ،

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ رومنة الصما ، جـ : ٨، ص : ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) لغت نامة ، شماره " ٧٩، ص : ٢٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ٣٤

والفتك بهؤلاء المتمردين، وقتل عددا كبرا منهم، ولم يؤثر هذا الحادث على المعاهدة التي جد الطرفان في توقيعها، وبعد ذلك عاد مراد باشا إلى الأراصي العثمانية، ولسكن ما أن وصل إلى ديار بسكر حتى وافته منيته، وذلك في التاسع والعشرين من جمادي الآخرة عام ٢٠٠٠ه، وهكدا أسلم الروح بعد أن لاحت في الأفق توادر فترة هدوه في العلاقات بين الدولتين المتصارعتين، فإلى متى يستمر هذا الهدوه؟

- 0 -

الجولة الحربية الثالثة بين الجيشين الصفوى والعثماني :

نصت معاهدة ٩٠٣٠ ه على أن تجتمع لجان مشتركة انتقوم بتحديد الحدود الفاصلة بين أراضى الدولتين العثانية والصفوية ، وقامت كل دولة باختيار مفاوضها ، وأخيراً اجتمعت اللجان المشتركة في مدينة سلماس بآذر بايحان ، مفاوضون في تحديد الحدود في كل من آذر بايحان وأرمينيا ، كا اتفقوا على تقسيم بلاد الكرج بين الدولتين (١) ، ولكن هذا الترار الأخير لم يرق الممض حكام النكرج السابقين ، ومنهم طهمورث خان حاكم ولاية كاخت التي نصت الانفاقية على تبعيتها لإيران ، فأحذ يتحين الفوص المانقضاض على حكام المنطقة من قمل الشاه عباس ، وقد وانته الفرصة في عام ١٠٣٣ ه وذلك بتدبير مشترك بين طهمورت حان وعدد من باشوات الدولة العثمانية ، لأنه لم يكن يحرق على هذا العمل إلا إذا كان مسقندا على حاية الدولة العثمانية له (٢) .

<sup>(</sup>١) زندگانی شاه عباس أول ، ج : ٥ ، ص : ٦٩

<sup>(</sup>٧) تاريخ إيران أز مفول تا افشاريه ، ص : ٢٣١

وأمام هذا الخطر أمر الشاه عباس جيشه بالإسراع صوب بلاد الكرج لتأديب طهمورث خان ، ومن أيدوه في ثورته ، فتقدم الجيش الصفوى في عام ١٠٢٥ ه ( ١٦٦٦م ) ، وعبر نهر الأرس ، ودحل في حرب طاحنة مع جيوش طهمورث خان ، وأشاعوا القتل العام في مدينة كاخت ، وكان ملك جيش الشاه عباس بتسم بغاية العنف والقسوة ، لدرجة أن السكر جيين ماز الواحتى اليوم يتحدثون عن الشاه عباس ويطلقون عليه اسم «المعود» (أومن الأهمال التي فعلها جنود الشاه كذلك أنهم أحالوا جيم كنائسم الملموس ما الأهمال التي فعلها جنود الشاه كذلك أنهم أحالوا جيم كنائسم الملموس بعد ذلك كارحلو عددا منهم إلى منعقة فرح آباد ومنطقة شرف بماز ندران ، بعد ذلك واصل الجيش الصفوى تقدمه في مناطق كرجستان ( بلاد الكرج ) لإخصاع واصل الجيش الصفوى تقدمه في مناطق كرجستان ( بلاد الكرج ) لإخصاع جميع الثائر بن من حكامها، وكانت حلات الصفويين مركزة على المناطق التابعة فدولتهم كما حددتها اتفاقية عام ١٠٣٠ ه ، ولكن هذا العيش كان يضطر أحيانا لمطادرة بعض هؤلاء الأمراء في المنطقة التابعة الدولة العثمانية ، إذا أحيانا لمطادرة بعض هؤلاء الأمراء في المنطقة التابعة الدولة العثمانية ، إذا أحيانا لمهادرة بعض هؤلاء الأمراء في المنطقة التابعة الدولة العثمانية ، إذا أحيانا لمهادرة بعض هؤلاء الأمراء في المنطقة التابعة الدولة العثمانية ، إذا أحيانا لمهادرة بعض هؤلاء الأمراء في المنطقة التابعة الدولة العثمانية ، إذا

الملاحظ أن هذه الاضطرابات ومطاردة الثائرين حدثت ومفاوصات تعبين الحدود مستمرة بين الطرفين ، فكان لهده الأحداث أثرها على تمثر المفاوضات ، حيث الهم الجانب المثمالي الجانب الصفوى بافتمال هذه الهجهات لتقويض المباحثات ، فعاول الشاه عباس توضيح موقفه من الحرب الدائرة في كرجستان ، وأنه لم يأمر جيشه بنقض المماهدة الموقمة بين الطرفين في عام ١٠٧٠ه، وليس وإنما أمر جيشه بإخضاع الثاثرين في المناطق الخاضمة لسلطانة وقط ، وليس

<sup>(</sup>١) أنقراض سلسلة صفويه . ص : ٧٥

 <sup>(</sup>۲) ملحقات تاریخ روضه الصفا ، ج : ۸ ، ص : ۲۱۹ – ۲۰۰ ، و تاریخ ایران از مغول تا افداریه ، ص : ۲۲۱

فى نيتهم الهجوم على الأراض العثمانية ، وليؤكد الشاه صدق نيت. أمر بالإفراج عن جميع الأسرى الأثر الثالذين اعتقلوا أثناء حروبه ضد الجيش التركى فى آذر با يجان (١) .

استطاع الشاه عماس إقناع الصدر الأعظم المثياني نصوح باشا توجهة نظرة في محاربة طهمورث خان وغيره من أمراء منطقة الكرج ، مما أثار عددا من باشوات الدولة المثانية ضد نصوح باشا ، والهموم بالتواطؤ مع الشاه عباس وأثار وا ضده الخليفة المثاني ، فأمر بإعدام نصوح باشا و تعيين صدر أعظم جديد هو محمد باشا (٢) ، وأمام هذا الحادث المقاجي، وادت صيحات المطالبة بالثار وإعلان الحرب ضد الشاه عباس ، ومحاولة وضع حد لتطاوله على حلفاه الدولة المثانية في بالاد الكرج ، وتولى محمد باشا الصدر الأعظم إعداد المدة وتحييز الجيش المحوم على أذر بايجان لتأديب البعيش الصفوى الحارب في منطقة الكرج وما جاورها ، وأخيرا تقدم العيش المثاني في شهر شمبان عام ١٠٧٠ (الأعظم جمعمن الكرج وما جاورها ، وأخيرا تقدم العيش المثاني في شهر شمبان عام ١٠٧٠ الأمصار التابعة للخلافة المثانية ، وواصل هذا البعيش تقدمه داخل آذر بايجان الأمصار التابعة للخلافة المثانية ، وواصل هذا البعيش تقدمه داخل آذر بايجان الأمصار التابعة عن وصل إلى قلمة إبروان وحاصرها

طال حصار الجيش المثانى لقلمة الروان ، دون أن يتمكن من فتحها ، وظل الحصار قائما حتى جاء الشتاء وتساقطت الثلوج واشتد البرد ، بما أضعف الروح الفتالية قدى الحنود المثانيين ، كا استطاع الجيش الصفوى قطع طريق الامدادات من هذا النحيش المثانى المتقدم ، وبالتالى بدأ الجنود المثانيون يشمرون بأنهم أصبح و المتحاصرين ، قدا شمروا بأنهم لن

<sup>(</sup>١) زندگان شاه عباس أول ، چ: ٥ ص: ٧٧

 <sup>(</sup>٢) أحد بن زين دخلان : الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية ،
 ج ٢ ص ١٢٧ . طبع القاهرة ١٣٢٣ هـ

يستطيعوا مواصلة الحصار بدون مؤن منتظمة، فَآثَر واالتراجع مهرَ ومين وعادوا أدراجهم صوب مدينة وان ـ (١)

وأمام هزيمة الصدر الأعظم محمد باشاء الهمه أعداؤهال ياسيون الخيانة والتكاسل عن تحقيق النصر على الشاه عباس ، وتم عزله و تولى مكانه حايل باشاء ننم تبادل كل من السلطان العثماني والشاه عباس الرسائل من أجلءة معاهدة صلح بين الطرفين ، ولعلها كانت محاولة لكسب الوقت من جامب العثانيين الدين كانوا ببذلون استعداداتقصوى لجم حيشجدبديتولى قيادته الصدر الأعظم حليل باشا ، ويتقدم به صوب آذربا يحان ، متدرعا بالرغمة في آذر بايجان ، فبادر الشاه عباس بإحراق كل المحاصيل ووسائل المهيشة في الطريق الواقع بين دياربكر وتبريز بل أمر بإحراق تبريز ذاتها ، وإحلامها من جميع المؤن، وترحيل جميع سكانها إلى داخسيل الأراضي الإيرانية ، كا أمر قائد حاميتها بالتخلى عنها، والإقامة مع عساكره على الطريق الوصلة بين تهريز وقزوين، والملهقصد بذلك أن يقوم هذا الجيش باعتراض تقدم الجيش المثماني نحو قزوين إدا فعل ذلك بغرض الاندفاع منها إلى قلب إيران واسقاط الدولة الصغوية ، أما الثاه عباس فقد عسكر بجيشه في مدينة أردبيل ليسكون على مقربة من هيدان الممارك في آذربايجان عامة وتبريز على وجه الخصوص .

تقدم العيش المثمانى قاصدا تبريز ، وقد انضم إليه عدد كبير من أمراه الكرجيين الذين آلمهم ماأصاب ديارهم على أبدى الجيش الصفوى ، وتمكموا من دخول تبريز بالامقاومة ، وكانت مفاجأة لهم أن وجدوا المدينة خربة ،

 <sup>(</sup>۱) ملحقات تاریخ روصه الصفا ، ج ۸. ص ۲۶ – ۲۲۶ ، و تاریخ إیران
 ر مغول تا افشاریه ، ص : ۲۲۳

خاوية ، لاتصلح للسكني ، ولا يوجد بها ما يقتات به العنود ، وعلى هذا لم يستطيعوا البقام بها إلا لمدة خمسة أيام فقط ، ثم تخلوا عنها وعكروا إلى حوارها (١) ويدووا يخططون لمواصلة الهجوم بفية احتلال جميسم مدن إيران .

وأثناء هذه الاستعدادات، أرسل حليل باشا رسولا من قبله صوب الشاه عناس، وحَمَّله رسالة حدد فيها شروطه لعقد صلح بين الدوانتين، و نصح الشاه بقبولها حتى يكف عن مواصلة النقدم وإسقاط الدولة الصفوية، وهده الشروط هي (٢).

۱ ـ أن يرسل الشاه عباس مقدارا من الحرير بتراوح ما بين ما ثنين إلى
 ثلاثمائة رحمل كخراج سنوى بدفع للملطان العثمانى .

٣ .. أن يرسل الشاء عباس أحد أبنائه كرهينة يقيم في اسطانول ، كا فعل في بداية حكمه ، حيثوافق على إرسال حيدر ميرزاان أخيه حزة ميرزا، بعد معاهدة عام ٩٩٨ ه.

والملاحظ أن هذه الشروط نبعت من إدر ال حايل باشا أن الجبش الصفوى ان يقوى على مجابهته ، وأن الهزيمة واقمة نهم دون أدنى ريب ،

<sup>(</sup>١) زندگانی شاہ عباس أول ، جے ، ص : ٨٣ ، ٩١

<sup>(</sup>٢) المرجع السأبق . ص : ٨٦ ، ٨٨

فليس أمامهم إلا القبول والإذعان لشروطه ، وقد بدأ الصدر الأعظم بالتركيز على الحرير الإيراني ذي الشهرة المكبيرة، وبخاصة أن الثاه عباس كان قد تعمد في معاهدة ٢٠٣٠ ه على أن يزود السلطان العيماني بماثتي حمل من الحرير ولكنه لم يف بوعده ولم يرسل أي حمل منه مماحمل خليل باشا يطالبه بالتمميد بتوريد السَّكمية المتفق عليها سابقاً ، بل وزيادتها إلى ثلاثمائة حمل مما يؤثرهلي هذه التحارة الإيرانية الرائجة مم العالم المسيحي الأوربي ، و يؤثر على العلاقات الودية بين الشاه عباس وملوك أوربا الحريصين على هذا الحربر الإبراني ، كما أن الشرط الثانى الخاص بإعادة أراضي آذربا يجان وأرمينيا وغيرها إلى حوزة الدولة العَمَانية، ليس من المعقول أن يوافق الشاء عباس عليه و إلا ، فلم كانت العروب السابقة ؟ ولم أزهقت أرواح الكثيرين من جنود الدولة الصفوية في سبيل استمادتها من الدولة المثانية ؟ . وبالسبة فلشرط الثالث ، فقد سبق أن طالبت به الدولة الميانية عام١٠٠٧، ورفضه الشاء عباس على الرغم من أنها كانت تسيطر على آذربابجان والعراق العجمي (١٦ فهن يعقل أن يقبله الشاه عباس وقد أحرز العديد من الانتصارات عليهم ؟ .

وكان الرد المنطق أن يرفض الشاء عباس هذه الشروط التي تمد وثيقة استسلام وخضوع إذا قبلها ، واكتنى بإبداء استمداده لإرسال مائة حل من الحرير مرة واحدة كهدية منه إلى الساطان المثانى ، وليس بمثابة خراج واجب الدفع في كل عام .

وأمام هذا الرفض أصبحت المركة حتمية بين الطرفين، فبذل الممانيون المزيد من الاستعداد لجابهة الجيشين الصفويين للمسكرين في كل من أردبيل

<sup>(</sup>١) أنظر ص: ٣٢٦م مذاالكتاب

وطريق أبر بر قروين ، في حين كان الشاه عباس بسارع بإجلاء سكان أردبيل حوقا من سقوطها في أبدى المثانيين وبعد العدة لإحراقها . وفعأة يبرز من بين العيش الصفوى قائد بدعى عليبك ، وبقنع بقية القواد مضرورة الهجوم المباغت على العيش المبائى المسكر بجوار تبريز ، حتى ولولم يأذن الشاه عباس بدلك ، (أ) وفعلا أسرع قواد عباس بالتحرك بجيوشهم من أردبيل إلى تبريز وانضم إليهم الجيش الآخر المسكر في طريق قزوين ، وعلى مقربة من تبريز نظموا صفوفهم ، وقسموا أنفسهم إلى أجنعة يتولى كل جناح مهاجمة جانب من حوانب معسكر القسدوات المهانية ، وفجأة هجموا من جميع الجهات على القوات العنائية بصورة معاغتة وقبل أن يستكملوا استعدادا شهم المتقدم ، بلوقبل أن يستكملوا استعدادا شهم المتقدم ، بلوقبل أن يكنشفوا نقدم الجيوش الصفوية المهجوم عليهم ف كانت المفاجأة القاتلة المجنود الأثراك ، عما كبدم خسائر جسيمة في الأرواح ، وصات إلى خسة عشر ألف الأثراك ، عما كبدم خسائر جسيمة في الأرواح ، وصات إلى خسة عشر ألف قتيل ، (٢)

وهكذا منيت الجبوش المثمانية بقيادة خايل باشا بهريمة نكراه ، كما هزمت جيوشها بقيادة كل من على باشا في عام ١٠٩٣ هـ ، و چفال أوغلى فى عام ١٠٩٤ هـ ، ومجد باشا فى عام ١٠٩٥ هـ ، مما جدل ميزان القوة فى منطقة آذربا بحان بتحول إلى صالح الثاه عباس ، و تفقد الدولة المثمانية القدرة على محابهة الجيش الصفوى فى آذربا بجان طول بقية حكم الشاه عباس ، كما حرصت الدولة المثمانية بعد هذه الهزيمة على توقيع معاهدة جديدة ، ايسود السلام فى معطقة آذربا بحان ولتتفرغ لحروبها فى أوربا ، إذا أرسل خليل باشا فى طاب

<sup>(</sup>۱) زندگای شاه عباس أول ، ج ه ، ص : ۹۴

<sup>(</sup>٣) تاريخ إيران او مقول تا افشاريه ، ص: ١٩٩٣

الصلح؟ فقبل عباس توقيع معاهدة جديدة وذلك في التاسع من شوال عام ١٠٢٧ ه ( ٢٧ من سبتببر عام ١٦١٨ م ) (١) ، وقد تضمنت هذه المعاهدة نفس شروط معاهدة ١٠٧٠ ه ، مع تعهد الثناه بالوقاء بتصدير مائة حمل من الحرير سنويا (٢) .

وبهذه المعاهدة الجديدة انتهت الجولة الثالثة من الحروب بين الدولتين الصفوية والعثمانية في آذر با يجان ، وساد الهدوء هذه النطقة حتى آخر لحياة الشاه عباس ، ولكنه انتقل بمسد ذلك إلى ساحة أخرى ، وهي منطقة العراق العربي .

. .

#### -7-

#### ألجولة الرابعة واستيلاء الشاه عباس على بنداد :

وبعد أن هدأت الحروب الدائرة في آذربايجان، واطمأن الشاء عباس على تنبيت حكمه في كل من آذربايجان وأرمينيا وبلاد الكرج، بدأ يهتم عمالجة بعض المشاكل الأخرى، من هذه المشاكل استرداده جزيرة هرمز وغيرها من الموانى المامسة التي كان البرتفاليون يسيطرون عليها في منطقة الخليج، واسترداده كذلك قندهار التي كانت تحت حكم ملوك الهند (٢)،

<sup>(</sup>١) خلاصة تأريخ الكرد وكردستان ، ص: ٢١١

<sup>(</sup>٢) لغت نامه : شمارة ٧٦ ، ص : ٢٣

 <sup>(</sup>٣) سنتعرض الحديث عن هذه الآحداث بعد قليل.

وبعد أن ورع من استرداد قندهار توجه صوب خراسان ، ليتفقد أحوالها ، بعد انشغال دام عدة سنوات بسبب حروبه في آذر بايجان وغيرها من المناطق في إيران ، وأقام بهراة فترة حيى وصلته أنباء حدوث فتن واضطرابات في الماصة الدنانية ، حيث تم اغتيال السلطان عبان الثاني عام ٢٠٠١ه (٢٦٢٧م) وأعيد تنصيب السلطان مصطفى الأول مرة أحرى (١) . كا وقعت اضطرابات أخرى في مدنية بغداد ، حيث ثار أحد القواد وبها وبدعي بكر الصوباشي على حاكمها المثاني بوسف داشا ، وقتله ، وسيطر على بعداد مملنا تحديه للحكومة للركزية في اسطا بول ، مما دفع السلطان المثماني لإرسال جيش عباني بقيادة عافظ باشا حاكم ديار بكر لسكى يتونى تأديبه والإطاحة به ، فسارع بكر الصوباشي بمخاطبة الشاء عباس ، وحثه على الإسراع محو بغدادلسكى بسلمهاله الصوباشي بمخاطبة الشاء عباس ، وحثه على الإسراع محو بغدادلسكى بسلمهاله ويكون تابعا لسلطانه (٢).

شعر الشاه عباس بعد أن تسلم رسالة بكر الصوباشي، بأنها فرصه تمينة لا يجب أن يضيعها من يديه، وذلك لسكى بعيد بغداد إلى حكم الدولة الصغوية بعد أن سيطر عليها العثمانيون عام . عه ه في زمان الشاه طهماسب الأول (٢٠) ولسكى تصبح مزارات الشيعة في كربلاه والنجف تحت تصرفه ، ويكون الطربق مفتوحا أمام شيعة إيران لزيارة هذه المزارات القدسة .

أسرع الشاه عباس بالمودة إلى أصفهان حيث اجتهد في جمع أكبر عدد من الجنود و تقدم بهم صوب بقداد متذرعا بالرغبة في زيارة العتبات الشيعية المقدسة ، ومخفيا الفرض المقيق من تقدمه ، وعندما وصل إلى مشارف بغداد

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإسلامية بعد الفتوحات النبوية ، ج: ٢ ص: ١٣١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٣٤

عسكر هناك ؛ وأرسل إلى بكر الصوبائى عددامن رسله لسكى يسلمهم مفاتيح مدينة بفداد وحلهم إليه هدية عبارة عن همامة القزلياش، على اعتبار أنه أصبح من رجاله القربين ، ولسكن حدث مالم يكن يتوقعه الثاه عباس، إذ أقدم بكو الصوبائى على قتل رسل الشاه عباس ووطى و محامة القزلياش بقدميه، وذلك لأنه كان قد استعاد صلته بالدولة المثمانية قبل قدوم الثاه عباس ، وثبتوه على حكم يفداد (١).

أمام هذا الفدر الذي تعرض له الرسل الإيرانيون ، أمر الشاه عباس بشن الهجوم على بغداد ، وتقدم جيشه وحاصرها ، فأمر بكرالصوباشي بإطلاق مدافع قلعة بغداد عديهم ، كا راسل حافظ باشا والى دياربكو ، ليطلب منه النجدة ، فأرسل حافظ باشا بمض قواته لمساعدته ، ولمكن الجيش الصقوى استطاع قطع الطريق على هذه القوات ، ومنعها من الوصول إلى بغداد ، مما جمل الأمور تسو ، بالنسبة لبكر الصوباشي ومن معه ، ولمكنهم واصلو الدفاع ولم يستسلموا ، مما دفع الشاه عباس إلى اللجو والمسكو والخديمة لاحتلال المدينة كل يقول بمض المؤرخين (٢) .

وتفصيل ذلك أن الشاه عباس استطاع أن يستميل إليه محمد بن بحكر الصوباشي ، واتفق معه على التعاون المشترك فيا بينهما في الاستيلاء على بغداد مقابل أن يعينه الشاه عباس حاكا عليها بعد إقصاء أبيه عن حكمها ، واتفقا على أن يفتح محمد بن بكر أبواب القلمة بالليل ، ايندفع جنود القزلباش إلى داخل القلمة ، ويستولو ! عليها ، وقد ثم تنفيذ هسده الحيانة في ليلة الثالث

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإسلامية بعد معنى الفتوحات النبوية ، ج ٧ ، ص : ١٣١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص: ١٣٢، وخلاصة تاريخ الكرد وكردستان،

ص: ۲۹۲

والعشرين من شهر ربيع الأول عام ١٠٣٧ ه ( ١٩٢٣ م ) (١) عدد عدد المعنود الحامية بالبعيش الصفوى يقف بينهم، وقد باغتهم وقتل عدد كبيرا منهم، عما أفقدهم الزانهم، وخارت قواهم المعنوية، وفقرت قوتهم القتالية، فتحقق النصر لبعيش الثاه عباس، وتمكنوا من أسر بكر الصوباشي واقتياده مكبلا بالقيود صوب الشاه عباس الذي أغلظ القول معه، وعنقه على غدره به وقتله رسله، ثم أمر بوضعه في قارب ملى، بالزفت والسكيريت وأن تضرم فيه النيران؛ لياتهب في دجلة أمام الناس (١).

وكان عجد بن بكر الصوباشي يتوقع أن يمهد إليه الشاه عباس بحكم بفداده ولكن الشاه عباس أمر بإرساله إلى خراسان ، وأمر بقتله هناك (٢) . وهكذا جني ممار غدره وخيانته لأبيه ، وهل بمقل أن يبقيه الشاه عباس في بغداد ، لكي يثور ضده و يخونه كا خان أبيه من قبل ؟ وهل يمقل كذلك أن يحافظ الشاه عباس على عهده معه و يبقيه على قيد الحياة ، وهو الذي سفك دماه أبنائه و محلي منهم حتى لا بنافه أحد في الانفراد بالمرش (٤) ا

في نفس الوقت الذي شفل فيه التاه عباس بفتح بفداد ، وتثبيت حكه فيها ، أمر بمض قواده بالتوجه صوب الأجزاء الشالية من العراق ، فتوجه بمضهم لفتح للوصل وتوجه آخرون لفتح كركوك . واستطاعوا إنجاز المهام التي كلفوا بها ، وهكذا استطاع جيش الشاه عباس السيطرة على معظم مناطق

<sup>(</sup>١) زندگانی شاہ عباس أول ، جه ، ص : ١١٦٦

<sup>(</sup>٣) الفتوحات الاسلامية بعد الفتوحات النبوية ٣ ص : ١٣٢

<sup>(</sup>٣) للرجع السابق ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٤) أنظر ص: ٢٣٩، وما بعدها من هذا الكتاب

العراق العربى ، مما أشعر الشاه عباس بالفخر والاعتزاز ، وقد ظل فترة فى النحف ثم عاد أدراجه صوب العاصمة أطفهان .

أما عن الساطان المثماني مراد الرابع ( ۱۰۳۳ – ۱۰۶۹ هـ = ۱۰۶۹ مراد) مراد فقد أصدر أوامره إلى حافظ باشا حاكم ديار بكو ، لكى يتوجه صوب بفداد على رأس جيش كبير لطرد الجيش الصفوى من بمداد وغيرها من مدن المراق (۲) فتقدم حافظ باشا ، واستولى على كل من كربلا، والحلة ، ثم تقدم صوب بغداد في التاسع من شهر صفر عام ۱۰۳۶ ه ( ۱۹۲۵ م )(۲) ، وأخذ يناوش القزلباش المسكرين في حاميتها ، فسارع الشاه عباس بإرسال وأخذ يناوش القزلباش المسكرين في حاميتها ، فسارع الشاه عباس بإرسال الإمدادات المسكرية إلى جنوده في بغداد عميا أطال فترة المناوشات بين الجانبين عمر الله على الجانبين نصراً على الجانبين عمر كة فاصلة (١٠).

ثم أرسل حافظ باشا إلى العاصمة العثانية بطلب إعدادات عسكوية ومؤنا، وفعلا أرسلت الحكومة المركزية إليه كل ما طلب ، ولسكن جنود العزلباش استطاعوا قطع الطريق على جيش الإعداد العثاني ، بل وأخدوا يهاجمون جيش حافظ باشا من الخلف ، مما جعل مهمة الجيش العثاني صعبة حيث بواجه قوات صفوية أعامه ، ومحارب قوات صفوية أخرى تش هجات على مؤخرته ، لذا تقسيدم حافظ باشا يطلب الصلح على أساس الاعتراف

<sup>(</sup>١) سلسله های إسلامی ، هی : ۲۰۹

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضة الصما ، ج ٨ ، ص : ٣٤٤

<sup>(</sup>٣) زندگانی شاه عباس أول ، ج : ٨ ، ص : ١١٧ - ١٢١

<sup>(</sup>٤)ملحقات تاريخ رومنة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٢٤٤

بسلطان الشاه عباس على بغداد والأماكن المقدسة في العراق ، فوافق الشاه عباس على ذلك ، وهيأ الجنود المثمانيين طريق العودة دون الاعتداء عليهم.

وهكذا فشلت محاولات الدولة المثمانية في استمادة بفداد ، حيث ظلت تابعة للبلاط الصفوى طوال الفترة الباقية من حكم الشاه عباس ، ولمدة عشر سنوات أخرى بعد وفاته ، حيث استطاع المثمانيون استردادها عام ١٠٤٨ هـ

تعقيب على العلاقات الصغوبة العبّانية في عهد الشاه عباس :

لقد مرت العلاقات الإيرانية المثانية خلال حكم الشاه عباس [ ١٩٩٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ متبيزة ، بدأت المرحلة الأولى منذ تولى الشاه عباس الحكم وحتى عام ١٠١١ ه، وقداتسمت هذه المرحلة بالخضوع والاستسلام ، حيث اعتلى الشاه عباس العرش والقوات العثمانية تسيطر على آذر بايجان وكثيرا من أراضى منطقة العراق العجمى ، كا أن قواتهم تقدمت لاحتلال بقية أراضى الدولة الصغوبة وإسقاط الشاهعباس وذلك عندما تقدم بجيوشه لصد الهجات الأوزبكية على خراسان ، فعرص الشاه عباس على خطب ودهم وممالاتهم والتفازل لهم عن حكم جميع المناطق التى يحتاونها في غربي إيران ، وكانت مماهدة ١٩٨٨ ه في الحقيقة وثبيقة خنوع واستسلام من جانب الشاه عباس .

أما الموحلة الثانية، فهى موحلة من الصراع المربر من أجل التحرير، وفيها انتقلت الدولة الصفوية من دور الخانع المستسلم إلى دور الندية والمجابهة المسكرية، وقد استمرت هذه الفترة منذ عام ١٠٩٦ ه حتى عام ١٠٣٣ هـ

حيث كانت للمارك تدور رحاها داخل أراض إيرانية مجرس الشاه عباس على تحريرها وتخليصها من الاحتلال المبانى ، دون التفكير في الاعتداء على أراض عبانية وقد استطاع الثاه عباس تحرير الأراضي التي تنازل عنها في معاهدة ٩٩٨ه ه ، وبدأ يتمامل بندبة مع المبانيين ، بما رد للإيرانيين - كما يقولون - عزتهم وكرامتهم .

والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الهجوم وقد بدأت عام ١٠٣٨ هواستمرت حتى وفاة الشاه عباس عام ١٠٣٨ ه ه وفيها استطاع احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي المراقية ، واقتطاعها من السيطرة الميانية ، ومن هذه الأراضي المراقية بفداد وكربلاه والنجف حيث توجد الزارات الشيمية المقدسة وكذلك الموصل وكركوك في شال المراق ، وقد كان لهذا الهجوم واحتلال تلك المناطق أثرها المبيق في شعور الإيرانيين بالاعتزاز والرفعة لاستيلائهم على المزارات الشيمية ولأنهم أصبحوا قادرين على منازلة الميانيين واقتطاع أجزاء من الأراضي التابعة لدواتهم ، مما أعطى الهيبة لإيران ، ولمذهبها الشيمي ، وبخاصة أن المداء — كما يقول بروان — أساسه مذهبي ، وليس اختلاف اللغة ولا الأصل (١).

ولمل تطور هذه العلاقات وانتقالها إلى مرحلة الهجوم الصفوى على الأراضى المثانية ، كان من أهم الأسباب التى جعلت الإيرانيين يمجدون الشاه عباس ويفاخرون به حتى اليوم ، كما جعلت أوربا المسيحية تهتم دائما بشخصية الشاه عباس الذى قدم لهم ـ عن طريق حروبه مع الدولة العثانية خدمات جليلة ، حيث أتاح للا وربيين الفرصة لالتقاط الأنفاس ، وتجميع الصفوف لمحاربة الدولة العثانية ، ولولا هذه الحروب العثانية الإيرانية لأتمت

<sup>(</sup>۱) تاریخ ادبیات ایران ج : ۶ , ص : ۲۹ ، ۲۹

الجيوش العثمانية اجتياح أراضى جبيع الدول الأوربية ، ولتغير تاريخ أوربا كابها ، ولهذا كان الصراع الصفوى العثماني المحور الأساسي فلتقارب بين ملوك الدولة الصفوية \_ وبخاصة الشاء عباس \_ وبين عدد كبير من ملوك أوربا ، وسنرى أثر هــــــذا الصراع على العلاقات الإيرانية الأوربية في الفصل القادم .

# ثالثًا: حروب الثاه عباس مع الدولة المغولية في الهند

بدأت صلات الصفويين بمغول الهند منذ عهد الشاء اسماعيل الأول ، وساعد على تقويتها عدا. الطرفين للا وزيك ، ومحاولتهما القصاء على هـــــذا المدو المشترك ،وظلت صلات الود قائمة بين الدولتين إلى أن استولى الشاه طهماسب الأول على قندهار عام ٩٤٣ ه ( ١٥٣٥ م ) فأسند أمرها إلى ان آخیه حسین میرزا بن بهرام میرزا بن الشاه اسماعیل الصغوی<sup>(۱)</sup> و نتیجة لهذا الاعتداء ساءت الملاقة بين الدولتين ، وظلت على هذا السوء طوال عصر الشاه طهماسب، وخلال فترة حكم كل من الشاه اسماعيل الثاني، والسلطان خدابنده (۲) ، و إن لم يتفجر الموقف في صورة حرب سافرة بين الجانبين .

وخلال هذه الفترة الطويلة كان الشاه جلال الدين أكبر ملكُ الهند(٢)،

<sup>(</sup>۱) ملحقات تاریح روضة الصعا ، ج ۸ ، ص ۳۹۳

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۽ ص : ۸۰

<sup>(</sup>٣) هو جلال الدين أكر الآول حفيد بابر مؤسس دولة المغول في الهند ، وهو من الركمان الجفتائيين ويصل فسبه من ناحية الآب إلى تبمور لنك ، وقد حكم أكبر شاه فترة طويلة امتدت ما بين عامي ٩٦٣ -١٠١٤ه (١٥٥٦٠. ١٦٠٥م)، وولد أكبر عن أب سنى وأم شيعية . ولكنه شغل نفسه كثيرا بعلوم أهل السنة حتى النتق بأحد حكماء زمانه . فبدأ يدرك الكثير من المسائل الغلمغية والآسرار الصوفية ، فحاول التقريب كثيرا بين المسلمين والهندوكيين في دولته ، لدرجة أنه حاول إيجاد مذهب جديد أطلق عليه المذهب الإلمي ، حيث يتم التوحيد بين جميع الآديان دون تفرقة ، ودعو ته هذه جملته متسامحاً مع الجميع ، مهما اختلفت مذاهبهم ، ولكن دعو ته هذه لم تنجح في حمل الناس\_

يتلمس الفرص الكي يسترد قندهار ، حتى أنه في عام ٩٩٥ ه ( ١٩٨٧م ) أمر قواته بالاستيلاء على السند والملتان ومنها الله البطهان ، لتطل منها على قندهار ، التي كان يمني النفس مند أمد بعيد باسترجاعها من الفرس (١) ، وأحيراً واتته الفرصة عام ٩٩٨ ه ( ١٩٥٠م ) ، حين تعرضت الدولة الصاوية في بداية حكم الشاه عباس لهجوم أوزبكي من الشرق وهجوم عنماني من الفرس ، بما أدى إلى انشغال الشاه عباس بصد هذين الهجومين ، وإهاله تدعيم صلاته بحكام قندهار ، مما دفع كلا من مظافر حسين ورستم ميراز ابني حسين ميرزا حفيد الشاه اسماعيل ، للجوء إلى أكبر شاه ظنا منهما بأنه حليف الشاه عباس وسيمدهما بالمون والقوات لمساندتهما أمام أي هجمة أوربكية ولكن خاب ظنهما ، حيث أمر أكبر باستبقائهما في الهند ، وإسناد أمر قدهار إلى حاكم من أسرته يدعي شاهي بيك الجنتائي (٢) .

علم الشاه عباس بما أقدم عليه جلال الدين أكبر ، ولكنه لم يستطع أن يفعل أى شيء لانشفاله بمحاربة الأوزبك والعثمانيين ، لذا آثر أن يخطب ود أكبر ؛ لعله يساعده في حروبه ضد الأوزبك أو لعله يرد إليه قندهار دون عراك أو نزال ، وإن لم بتحقق هذا أو ذاك ، فليترك مشكلة قندهار مؤقتا

<sup>-</sup> على تعيير معتقداتهم ، و نبذ الحلافات العقائدية فيها بينهم ، مما حكم على المذهب الإلهى بالموت ، انظر : سلسله هاى إسلامى ص ٣٠٥ وما بعدها ، ودكتور أحمد محمود الساداتي : تماريخ المسلمين في شبه القارة الهند وباكستانية وحضارتهم الطبعة الثانية عام ١٩٧٠ ص : ٢٢٦ .

 <sup>(</sup>۱) تاریخ المسلمین فی شبه القارة الهند و باکستانیة و حضارتهم ،
 ص : ۲۲۳

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ؛ ص ٢٦٣٠

حتى بفرغ من باقى أعدائه فى الداخل والخارج، وبعد ذلك ينتهزأى فرصة مواتية ليطردالحا كم الهندى من قندهار، وبعيدها إلى حوزته من جديد. وأثناء هذه الفترة من الترقب كان الشاه عباس يلجأ أحيانا إلى أسلوب جمع للملومات عن قوة أكبر وحكومته، لمله يجد ما بشجعه على الهجوم فى أى وقت، فقد أرسل الشاه عباس عدة رسل إلى بلاط أكبر، ومنهم و يادكار سلطان روماو، الذى حله المديد من التحف والهدايا، وكلفه بحم المعلومات الكافية عن حكومة أكبر أثناه إقامته فى بلاطه (۱)، وليخنى غرضه الحقيق حله رسالة إلى أكبر شاه يطلب فيها إعادة الملاقات إلى سابق عهدها من الازدهار وتقديم المون له فى محاربته للأوزبك، كا كان الحال خلال عصر الشاه اسماعيل الأول فى حروبهما المشتركة ضد الأوزبك ، كا كان الحال خلال عصر الشاه اسماعيل الأول فى حروبهما المشتركة ضد الأوزبك ).

أحسن أكبر استقبال مبعوث الشاء عباس، واستبقاه في الهند مدة خس سنوات كاملة، ولكنه ا متنع عن تقديم أي عون عسكري لمسائدة الشاه عباس في حروبه مع الأوزبك، حيث كان قد عقد معاهدة صداقة بينة وبين الأوزبك، ولهذا لم يسكن من العكمة أن يسائد الشاه عباس وينقض معاهدته معهم، وبخاصة أن مسلك عباس مع قواده وكبار رجال دولته مع أصحاب الذاهب الختلفة، لم يعجب أكبر شاه، قذا نجده يسكنني بإرسال رسالة ينصع فيها الشاه عباس بالحسني مع الجيع، وبضرورة التخلي عن أسلوب البطش برجال دولته، وعدم سفك الدماه بلا جربرة، كما يحب الابتماد عن التعصب المذهبي، وأن يكون عطوفا مع الخلق جميعا، مهما اختلفت مذاهبهم (٢٠).

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مغول نا افشاريه ، : ص ٢٥١

<sup>(</sup>۲) رندکانی شاه عباس اول ، ج ۱ : ص ۲۱۷

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ، ٢٣٢

ظل الشاه عباس وأكبر شاه يتبادلان الرسائل والهدايا حتى جاه عام ۱۹۱۹ (۱۹۰۹ م) و توفى أكبر شاه ، و تولى مكانه ابنه نور الدين جهانگير (۱۹۰۹ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۲۸ م) (۱) ، فأراد الشاه عباس اختبار الموقف في قندهار ، نتيجة لانشفال حكومة المغول المندية بوظة ملك و تونى آخر ، فأمر بعض قواته بالتقدم صوب قندهار ، فتقدمت هذه القوات الصفوية واستطاعت الاستيلاء على (بست) من أعمال قندهار، عما أغضب شاهي بيك حاكم قندهار المندي ، فسير حملة المرده ، ونشبت ما أغضب شاهي بيك حاكم قندهار المندي ، فساول شاهي جمع جيش محركة بين الطرفين انتهم بهزيمة البعيش الهندي ، فعاول شاهي جمع جيش جديد ، ومعاودة الحرب ، ولكنه مني بهزيمة ثانية ، مما ثبت دعاش حكم حكم الشاه عباس في بست (۱) .

بعد ذلك شفل الشاء عباس بحروبه في آذربايجان وشروان ، كا شغل جهانگير ببعض الأحداث في الهده ، مما أبيجد نوعا من الفتورفي العلاقات، للى أن جاء عام ١٠٩٨ه ( ١٩٠٩م ) فأرسل الشاء عباس رسولا من قبله إلى بلاط جهانكير وحله العديد من الهدايا والنفائس . وأعطاء رسالة تضمنت العزاء في وفاة أكبر ، والنهنئة بتولى حهانكير الحبكم . فعادت العملات الودية مرة أخرى ، وكثر عدد الرسل المترددين بين العاصمتين المندية والصفوية ، كاكثرت الهدايا المتبادلة ، لدرجة أن إحدى بعثات الصداقة المندية وفدت إلى أصفهان وقد أحضرت معها قدرا كبيرا من الهدايا التي حملها أكثر من سبعائة مبعوث هندى ، وكان ذلك في عام ٢٠٨ه (٢)

<sup>(</sup>۱) سلسادهاری (سلامی ، ص : ۳۰۵

<sup>(</sup>٢) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٣٦٤

<sup>(</sup>٣) زندگاني شاه عباس أول ، جه ، ص : ٩٢ ، ٩٩

على الرغم من الصلات الودية والإكثار من تبادل السفراء ؟ لم يغب عن الله الشاه عباس ضرورة استمادة قندرها ، سلماً كان ذلك أم حرباً ! لذا كان حريصا على الإشارة إلى قندرها في معظم الرسائل التي بعث بها إلى جانكير، كاكان بفعل نفس الشيء في رسائله لأبيه أكبر ، ولكنهما كانا يتجاهلان هذه الإشارات والتلميحات ، لذا أرسل في عام ١٠٣٩ه أحد سفرائه لكي يتفاوض مع وزراء جهانكير بشأن استمادة قندهار، ولكن محاولته هذه باءت بالفشل كذلك . حيث كانت الفاوضات عقيمة وبلا جدوى .

وأمام فشل المحاولات السلمية ، بدأ الشاه عباس يفكر في اللجوء إلى القوة لاسترداد قندهار ، لذلك سافر إلى خراسان ، ثم خرج محاطا بالمديد من جنوده إلى أطرافها مملنا أنه خارج للصيد والتجول فتوجه نحو حدود قندهار ، ومن هناك أرسل رسالة إلى واليها الهندى يخبره فيها برغبته في التجول بأتحاه قندهار ، ولكن الوالى الهمدى رفض طلبه قائلا . . من الأفضل أن تعود إلى خراسان مرة أخرى ؛ لأننى وقوادى لانملك من تصرف فيرمنمكم تعود إلى خراسان مرة أخرى ؛ لأننى وقوادى لانملك من تصرف فيرمنمكم ومقاومتكم . . » فانتهز الشاه عباس هذا الرفض وسارع بمهاجمة قندهار ، ومحاصرة قلمتها ، وكان ذلك في بوم الأربعاء الثامن من رجب عام ١٩٣١ ( ١٩٣٢ ) (١)

لاشك أن الشاء عباس قد أحسن اختيار الوقت الذي هاجم فيه قندهار، وذلك لأنه أقدم على القيام بهذه الحلة وقداستطاع التخلص من هجمات الأوزبك والعثمانيين ، واسترد جميع للناطق التي كانوا قد استوثوا عليما في بداية سنى حكمه ، كا استطاع التغلب على القوات البحرية البرتعالية في جزيرة هرمز

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص . ١٠٠

وغيرها من جزر الخليج العربي (١) ، ولاشك أن هذه الانتصارات أعطته ثقة كبيرة في نفسه وجنده ، وهذه الثقة كفيلة بأن تقوده من نصر إلى نصر ، وانتصاراته أيضا ستكون خير دعاية له لدى جنود قلمة قندهار ، مما يلقى الرعب في قلوبهم ويسهل مهمة الجنود الصفويين في الاستيلاء عليها ، كما أن الوقت كان مناسبا من حيث ظروف الدولة المغولية الهندية نفسها ، حيث تارت خلافات حادة وعلنية بين جهانكير وابنه الأمير خوم المشهور باسم شاهجهان بسبب وشايات زوجة الأب المتكررة ، وحرصها على إبعاد شاهجهان عن ولاية المهد ، وإسنادها إلى الأمير شهرهار أصغر أبناء جهانكير ، وزوج ابنتها من زوجها السابق الأمير شيرافكن (١) .

واستثمر الشاه عباس هذا الخلاف لصالحه وسارع بالهجوم الباغت على قندهار واحتلها، وتأكدت توقعاته من حيث أنهذا الخلاف سيجمل العاصمة الهندية مشغولة عن قندهار ، فقد تخوف جهائكير من ترك العاصمة والتوجه صوب قندهار لطرد الصغوبين ، حتى لا ينتهز ابنه شاهجهان الفرصة ويستولى على الحكم ، كا امتنع الابن عن تنفيد أوامر أبيه للخروج على رأس حلة عسكرية لطرد الشاه وجيشه ، خوفا من أن تنجح زوجة أبيه في تنفيذ مخططها الرامي إلى إقصائه عن ولاية المهد . وهكذا كان هذا الخلاف الأساس الذي وفر خلطة الشاه عباس بالاستيلاء على قندهار فرص النجاح .

بمد أن تجح الشاء صباس في السيطرة على قندهار ، وثبت دعائم ملكه

 <sup>(</sup>١) سنعرض لذلك أثناء الحديث عن الملاقات الصفوية البرتغالية فى الفصل التالى

<sup>(</sup>٢) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهند وباكستانية . .ص : ٢٥٩

فيها وخطب فيها باسم الأنمة الإثنى عشرية (١) ، بادر بمراسلة جهانكير ، ليلاطقه ويعيد جو الود فيا بينهما ، وليقطع عليه أى فرصة للمطالبة باستمادة قندهار مرة أخرى ، فما كان من جهانكير إلا أن أحسن استقبال رسول الشاه عباس ، ولعل السبب فى ذلك تأكد جهانكير من عدم قدرته على منازلة الشاه عباس وجيشه ، بعد أن رفض ابنه قيادة الحلة التى جهزها لحاربة الصفوبين وطرده من قندهار ، فا تو إظهار الود والمداراة مادام لايملك وسائل العراك ومقومانه ولهذا ظلت العلاقات بين الشاه عباس وجهانكير متسمة بالود والمجاملات إلى أن توفيا ، حيث كانت وفاة جهانكير عام ١٠٣٧ ه ، ووفاة عباس عام ١٠٣٧ ه .

وهكذا كانت الملاقات بين الشاه عباس وملوك المند متمسة بالود في أغلب فتراتبا ، ولكنه الود الذي يخفي تحتسب الترقب والانتظار أملا في الاستثنار بحكم منطقة قندهار المتنازع عليها فيا بين الدولتين ، ولمل التسامح الديني الذي كان يتميز به حكام المند قد خفف من حدة العداء ، فلو كان كر متمصباً لانتهز فرصة الهجومين الأوزبكي والمتماني ، وواصل زحفه على الأراضي الإبرانية بمد استيلائه على قندهار ، ولكنه اكتفى باسترداد جزم من أراضيه كان الشاه طهماسب قد استولى عليه . أما الشاه عباس فكان عاول استثار الملاقات الطيبة بين الدولتين لصاحله ، حيث طلب من أكبر أن بساعده في حروبه ضد الأوزبك كا كان المال أيام الشاه امهاعيل أن بساعده في حروبه ضد الأوزبك كا كان الحال أيام الشاه امهاعيل

<sup>(</sup>١) ماحقات تاريخ روطة الصفاء ج٨، ص: ٢٩٩

الأول ، ولسكن أكبر رفض ذلك ، فظل الشاه عباس مظهراً الود ، مترقبا أى فرصة للاستيلاء على قندهار ، لكى يسجل لنفسه مجداً ، بأنه أعاد إلى حكم الصفويين منطقة كان الشاه طهداسب قد استولى عليها ، وليسجل لنفسه مجدا آخر بأن يخطب للاثمة الإثنى عشرية على منابر قندهار بغضل استعادته لها !

# الفصل الخامس

علاقات الشاه عباس بالدول الأوروبية

# الفضال نحامن

## علاقات الشاه عباس بالدول الأوربية

تقديم:

من أهم ما يلفت النظر في عصر الشاه عباس ، ذلك الانفتاح السياسي الواسع على العديد من الدول الأوربية ، بمكس ما كانت عليه إبران قبل عصره ، حيث كان حكام الدولة الصفوية قبله يتحرزون من إجواء أى اتصال بالمالم السيحى الأوربي ، وحتى إذا وفد إلى الماصة الصفوية أى سفير أوربي ، قابله الشاه الصفوى بفتور شديد ، أو امتنع عن مقابلته وعلى سبيل المثال فقد أرسلت لللكة البزايث ملكة انجلترا في عام ٩٦٩ ه (١٩٦٧ م) سفيرا لها يدعى و آنتوني جن كين سن ، ليقابل الشاه طهماسب الأول ، ويقدمه بهقد أواصر الصداقة بين البلدين ، ولكن الشاه طهماسب قابله بفتور ، ولم بعطه القرصة ليحقق أى هدف من زيارته ، مما جعله يعود أدراجه وقد فشل في مهمته .

وليكن ما أن تولى الشاه عباس الحيكم وأدرك أنه لن يستعليع مناهضة الدولة المثانية إلا بالتماون مع أعدائها الأوربيين ، وجدناه يحرص كل الحرص على الاتصال بجميع ماوك أوربا ويحاول عقد الكثير من الماهدات بيمه وبين هؤلاء المؤك ، وكانت هذه الماهدات تُمنّى في الرتبة الأولى بالتأكيد على رغبة الشاه عباس في التماون المشترك من أجل مناهضة المثانيين ومحاربتهم .

ولبكي تتوطد هذه الصلات الجديدة أرسل الثاه عباس العديد من

سفرائه إلى جميع العواصم الأوربية تقريباً ، كما أرسل ملوك أوربا رسلهم وتجارهم لزيارة إيران ، وعقد معاهدات سياسية وصفقات تجاربة مع الشاه هباس ، وقد أدى هذا الاتجاء إلى زيادة عدد الأوربيين بالعاصمة أصفهان وغيرها من المدن الإيرانية ، حيث حرص الشاه عباس على توفير كل متطابات الأمن والراحة لمؤلاء الأوربيين .

ولكى نحكم على هذا الانفتاح السياسى والتجارى الإبرانى على أوربا بجب أن نمرض لملاقات الشاه عباس لكل دولة أوربية على حدة ، ثم نرى بعد ذلك ماذا تحقق لإبران من وراء هذه الملاقات.

# أولا ؛ علاقات الشاه عباس مع البرتغال وأسبانيا

#### - 1 <del>-</del>

### الملاقات قبل حكم الشاء عباس الأول:

من المعروف لدارسي هذه الحقة التاريخية أن القوات البرتفالية تمكنت من بسط نفوذها على جزيرة هومز بمدخسيل الخليج العربى عام ٩١٣ هم ( ١٥٠٩ م ) ثم سيطرت بعد ذاك على العديد من للوانى الحجاورة ؟ مما جعل هذه القوات صاحبة الكلمة العليا في التجارة البحرية بين دول الخليج والعالم الخارجي ، بعد أن كانت حركة التجارة في بد العرب قبل ذلك ، كا حرص البرتفاليون على بناه عدة قلاع حصينة في هرمز والبحرين و كمبرون ، حتى يمكوا قبضتهم على كل مناطق الخليج . وكانت رئاسة هذه القلاع معقودة للمندوب البرتفائي في جزيرة هومز ، وهو بدوره تابع لرئاستهم العامة في منطقة الحيط المندى ومركزها ميناه جوا بالهند .

ولا شك أن مقدم القوات البرتفالية إلى منطقة الخليج وسيطرتهم على حركة التجارة فيه ، وكذلك شل حركة التحارة في البحر الأحر ، أدى إلى صراع بين هذه القوات وبين الدولة المثمانية حيث حرصت هذه القوات البرتفالية على قطع الصلات التحارية مين الهند وبين البلاد التابعة للدولة المثمانية . فحاول المثمانيون التصدى لهده القواب وإبعادهم عن مدخل البحر الأحر وعن منطقة الخليج العربي ، ولسكنهم لم يقلحوا في ذلك ، ولعل هذا

لانشغالهم بالحروب والتوسع في البلقان ، وعدم التفاتهم إلى للشرق الإسلامي بعد ظهور الدولة الصفوية في إيران<sup>(١)</sup>.

أما في الجانب الآخر وهو جانب الدولة الصفوية ، فنظرا لانشغال الشاه اسهاعيل الأول بحروبه مع الأوزبك والمثمانيين فلم يدخل في حرب مع هذه القوات البرتفالية ، على الرغم من أنها منعت حاكم هرمز من دفع الجزية التي كان يدفعها كل عام للحكومة الصفوية ، وأكثر من هــــذا أقدم الشاه اسهاعيل على عقد اتفاقية معهم، تنص على أن تساعده القوات البرتفالية في حروبه ضد الدولة المثمانية في مقابل إنجاض عينيه عن الطالبة بجزيرة هرمز وميناه صدرون .

وطوال فترة حكم الشاه امهاعيل الأول وحتى نهاية حكم السلطان محد خدابنده ، والأمور على ماهى عليه من تسلط كامل التوات البرتمالية على حركة الملاحة والتجارة بمنطقة الخليج ، ولم يحدث سوى دخول هذه القوات تحت سلطان ملك أسبانيا ، الذي استطاع إخضاع البرتمال لسلطانه في عام ١٩٨٨ ه (١٩٨٠ م) (٢) ونتيجة لهذا أصبح على إيران إذا أرادت أن تتمامل سياسياً مع هذه القوات ، أن تتمامل مع ملك أسبانيا وحكومتها على الرغم من أن جميع أفراد هسدة القوات الرابطة في منطقة الخليج كانوا من أصل برتمالي .

مكذاكان الوضع قبل عصر عباس ، فملام كانت الملاقات خلال فترة حكم الشاء عباس الأول؟

 <sup>(</sup>۱) عبد العزایز سلیمان نوار (دکتور): مصر والعراق. دراسة فی تاریخ العلاقات بینهما حتی نشوب الحرب العالمیة الاولی. ص: ۵۵ و ما بعدها، القاهرة ۱۹۶۸

<sup>(</sup>٢) تأريخ إيران از مفول تا افشارية ، س : ٣٤٣

تبادل المقراء بين الشاه عباس وملك أسبانيا :

كانت السنوات العشر الأولى من حكم الشاء عباس مزده، بالعمل الداخلى ، وبالتصدى لحلات الأوزبك في الشرق، فذا لم يود في أقوال المؤرخين ما يفيد حدوث صلات جادة بين الشاء عباس وملوك أوربا طوال هذه السنوات العشر .

ولكن بعد أن أحرز الشاء عباس انتصارات حاسمة على الأوزبك ، وبدأ يستمد لحاربة الميمانيين ، سارع ماوك أوربا وبابا روما بإرسال صغرائهم إلى العاصمة الإيرانية ، وكانت المحاور الأساسية التي تدور عليها مباحثاتهم دائمًا ، التماون الحربي والسياسي ضد الدولة المبانية ، ومطالبة الشاء عباس محسن معاملة المسيحيين في إيران ، وعقد صفقات تجارية بين إيران والدول الأوربية ، وكان الشاء عباس يرحب بمقدم هؤلاء السفراء لأنه كان في حاجة ماسة لمساعدة ملوك أوربا ضد الدولة المهانية ، وكان مستعدا لبذل كل المساعي المطلوبة ليحظى بهذه المساعدة ، لذا أرسل عددا من سفرائه إلى أوربا لحث ماوكها على التماون المشترك . ومن الذين اهتم الشاء عباس بمراسلته وتبادل السفراء ممه ، ملك أسبانيا وهو المشرف في نفس الوقت على القوات البرتفالية المرابطة في منطقة الخليج العربي ، بسبب خضوع البرتفال لسيطرته منذ عام ٩٨٨ م ( ١٩٨٠ م ) كا سبق أن ذكرت فن م أم السفراء الذين تم تبادلهم بين الشاه عباس وفيليب الثالث ملك أسبانيا 1

أولا: سفراء ملك أسبانيا إلى بلاط الشاه عباس: ببدو أن أول بعثة أسبانية وصلت إلى إيران كانت عام ١٠٠٧ه (١٥٩٨م). ورأس هذه البعثة قسيسان برتفاليان ها: (آلفونسو كردرو) مبعوث كنيسة الفرنسيسكان، و (نيسكولادى ملو) مبعوث كنيسة الدومينيكان وهوفى نفس الوقت قسيس القوات البرتفالية المرابطة في جزيرة هرمز ، وقيل إن الشاه عباس أحسن وفادتهما والوقد المصاحب لها، فقدما للشاه المدايا، وبلغاه تهنئة ملك أسبانيا على انتصارته في حراسان ، ثم طلبا منه الساح لمسيحييي إيران ببناه المكنائس ومزاولة شمائرهم الدينية (۱) ، فشكرهم الشاه على المدايا والمهنئة، ووعددهم بحسن معاملة مسيحي إيران، ولكن بقاه هذه البعثة في إيران لم يطل كثيراً ، حيث كان معاملة مسيحي إيران، ولكن بقاه هذه البعثة في إيران لم يطل كثيراً ، حيث كان الشاه عباس بعد العدة الإرسال بعثة من قبله إلى أوربا برثاسة حسين على بيات وانتوني شرلى ، فادت البعثة الأسبانية مم البعثة الإيرانية المسافرة إلى أوربا عن طريق روسيا وألمانيا ،

م وفد إلى بلاط الشاه عباس مبعوث أسباني آخر بدعى (آنتو نيودى جوفيا). وقد جاء هذا السفير إلى إبران ثلاث مرات مبعوثا من قبل فيليب الثالث، فكانت بعثته الأولى عام ١٠١١ ه ( ١٩٠٣) ، حيث وفد معه عدد كبير من الميشرين المسيحوين ، وبعد استقبال الشاه عباس لهم في مشهد ، أعلنوا أنهم جاءوا للتفاوض بثأن إعادة البحرين إلى سيادة أسبانيا — وكانت القوات الإيرانية قد استردتها عام ١٠١٠ه ( ١٩٠٩ م ) — وكذلك لإنهاء الحصار المغروض حول ميناء كبرون ، ثم الساح للمبشرين بالقمل في إيران والتصريح للم ببناء كنيسة يؤدى فيها المسيحيون شعائرهم (١٠) ، فلم يقبل الشاه عباس لهم ببناء كنيسة يؤدى فيها المسيحيون شعائرهم (١٠) ، فلم يقبل الشاه عباس

 <sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران واوربادر دوره مفویه ، قسمت آول ،
 س : ۱۹

<sup>(</sup>۱) عباس إقبال: قسمتی از ما جرای خلیج فارس ، بجله ٔ یادگار ، سالی چهارم ، شهارهٔ سوم ، ص: ۲۹

وبعثة انتو نيودوجوفيا الثانية كانت عام ١٠١٧ ه (١٩٠٨م) ، وقد كرد هذا البعوث نفس المطالب التي طالب بها في بعثته الأولى ، وهي إعادة البعرين وتسهيلات تمنح للمسيحيين ، وكذلك قصر تجارة إيران في منطقة الخليج على تحار أسبانيا والبرتفال ، وذلك في مقابل المزيد من الوعود الصادرة من فيليب الثالث بمساعدة إيران في حرومها ضا الدولة المثنانية ، ولكن الشاء عباس الذي سمع الكثير من الوعود ، ولم ير أي مساعدة من ملك أسبانيا أو غيره من ملوك أوربا أراد أن يتحقق من هذه الوعود التي قدمها المبعوث الأسباني وهل هذه الوعود صادرة عن السفير ، أم أنها صادرة عن ملك أسبانيا ، الذا أمر أن يصحب هذا السفير في عودته أحد كبار رجاله على رأس وفد إيراني يتوجه لمقابلة ملك أسبانيا للتأكد من صحة هذه المهود ، وكان هذا اللبعوث الإيراني هو (دنكيزبيك) (٢٠).

ظل انتونیوودنکیز فی أسبانیا حتی عام ۱۰۲۱ه ( ۱۳۱۲ م ) و بعدها

<sup>(</sup>۱) [بران در زمان صفویه ، ص : ۱۰۹

 <sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص: ۱۱۳، وقسمتی از ما جرای خلیج فارس ص
 ۹۲، وزندگانی شاه عباس اول ۷ ع ص ۱۷۳ وما بعدها.

هادا إلى إيران ، فكانت هذه هي البعثة الثالثة لانتونيو دوجوفيا ، ونظرا لوجود الشاه عباس في مازندران ، فإن المبعوث الأسباني لم يلتق يه إلا في الثلاثين من الحرم عام ١٠٢٧ه وذلك عندما عاد الشاه عباس إلى عاصمته أصفهان ، ولاحظ السفير الأسباني أن الاستقبال كان غاية في الفتوره ثم أهمله الشاه عباس ، وبدأ يوجه حديثه بعنف شديد إلى مبعوته دنكيزبيك ، ولميطل الموف الوقت حتى أصدر الشاه عباس أوامره بقتل دنكيزبيك ، مما جمل الخوف يدب في قلب السفير الأسباني ، لذا سارع بالحرب الى جزيرة هرمز حيث يوجد مركز قيادة القوات البرتغالية في منطقة الخليج الدري ، وكانت هذه البعثة آخر بمتاته الى بلاط الشاه عباس .

<sup>(</sup>۱) من الأسباب الى أصدر الشاء عباس بمنتمناها الامر بإعدام دنسكير بيك ما يلى:

<sup>(</sup> ا ) قام دنىكىز بيك بفض رسالة الشاه عباس إلى فيليب الثالث ، وذلك بناء على رغبة ممثل أسبانيا في ميناء سوا حيث يوجد مركز تجارة البرتغال في الهند.

 <sup>(</sup>ب) لم يراع القتبل نظام البروتوكول المتبع بالنسبة للسفراء ، وارتدى ملابس الحسداد السوداء بدلا من الملابس الإيرانية الرسمية يوم وفاة ملكة أسبانيا .

<sup>(-)</sup> باع الفتيل رسالة الشاء عباس المرسلة إلى البابا لتاجر ، حتى يسافر التاجر إلى روما و يدعى أنه مبعـــوث الشاء ، ويحقق من وراء ذلك الادعاء مكاسب عديدة .

<sup>(</sup>د) أساء دنكيز بيك معاملة جميع مرافقيه في الرحلة ، مما دقع بعضهم إلى اعتناق الدين المسجى والبقاء في أسبانيا ، وعدم العودة إلى إيران .

<sup>[</sup> انظر : ملحقات روضة الصفا ، ج ، ص : ۱۲٪ ، تاریخ روابط [یران وأورباً در دورة صفریه ، ص ۴٪ ، ۲٪ ] .

أما المبعوث الأخير الذي أرسله ملك أسبانيا إلى بلاط الشاء عباس قبل اندلاع الحرب بهن القوات الإيرانية والبرتغالية عام ١٠٣١ ﻫ (١٦٢٢م) فكان ( دون جارسيا دى سيلفا فيجورا ) وكان موعد وصول البعثة إلى إيران في الثالث والعشرين من جمادي الأولى عام ١٠٢٧ هـ ( ١٦٦٨م ) (١)، وقد وفد هذا الرسول ليتباحث مع الثاه عباس في عدة أمور أهمها ؟ استعادة البحرين وكمرون ( استولت الغوات الإيرانية على البحرين في عام١٠١٠هـ، وعلى كبرون في عام ١٠٢٣ هـ)، والسياح للمسيحيين بمزاولة عبادتهم بمُوية ودون قيود، ثم النظر بمين المطف إلى مواطني البرتفال وأسبانيا الذين يفدون إلى إبران، وكذلك عقد صفقات تجارية، تمطى للتجار البرتغاليين والأسبان فرصة الإشراف على تجارة إبران في منطقة الخليج المربى ، وأخيراً عدم السماح لقراصنة البحر الإنجليز وتجارهم بمنافسة القوات البرتغالية في منطقة الخليج . وذلك كله في مقابل مساعدة إبران في حروبها مع الدولة العثمانية ، حيث سترسل السفن الحربية البرتفالية والأسبانية لمهاجمة البحربة العشانية في البعر الأحر وتفلقه في وجه التجارة العثمانية (٢٠).

وجاه دون جارسيا إلى إبران ، والثاه عباس يتفاوض مع العثمانيين بثأن توقيع معاهدة صلح جديدة ، توقف الحرب الدائرة في منطقة آذر بالجان وقد تم نوقيع هذه الماهدة الجديدة في عام ١٠٣٧ه أثناء وجودهدا المبعوث الأسباني في إبران ، وفي نفس الوقت كانت العائلات بين ابران وشركة الهند الشرقية الإنجليزية قد بدأت ، وكان الثاه عباس حريصا على التعاون مع هذه الشركة لقدكون خير عون له في تصديه لظلم القوات البرتمالية في منطقة الخليج

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس أول ، ج ۽ ، ص ١٩٢ - ١٩٤ - ١٩٦ - ٢٠٠٠

المربى، ونتيجة لهذه الأسباب؟ حكم على بعثة دون جارسيا بالفشل ، قدا كان استقبال الشاه له فاترا ، وردوده في غابة الشدة والعنف، فبالنسبة للبحرين لم يقبل الحديث عنها مطلقا ، وقال بخصوص كبرون: لنتكام بصراحة ، إن هذا الميناء جزء من الأراضى الإيرانية ، م ، قدا لن أسمح لأحد قط بأن يسيطر عليه مرة أخرى (١) وبالنسبة للتجارة الإيرانية ، فذكر له أنه سيبيع الحرير الإيراني لأى تاجر يدفع أعلى ثمن ، ولن يقصر بيمه على تجارأسبانيا والبرتغال، كا لا يسمح له بمخاطبته بشأن أصدقائه الجدد ، وهم تجار شركة الهند الشرقية الإنجابيزية ، أما بخصوص إرسال سعنهم صوب البحر الأحر لإغلاقه في وجه تجارة الدولة العثمانية ، فلم تعد إيران في حاجة إلى ذلك ، حيث وقعت إيران والدولة العثمانية معاهدة صلح ، وخدت تار الحروب بينهما ،

وعندما أدرك دون جارسيا بأنه لن يحقق شيئا من وراء بعثته هذه، سارع بالمودة إلى هرمز، ويبدو أن ذلك كان دون استئذان من الشاه عباس عاجمله بعتبر توجهه المفاجى، إلى هرمز بمثابة قطع الملاقات الودية بين البلدين (۲).

ثانيا: سفراء الشاه عباس لدى البلاط الأسباتي .

سبق أن ذكرنا بأن الشاء عباس بعد انتصاره على الأوزبك ، بدأ يفكر في مخاطبة الدول الأوربية لتسائده في صراعه مع الدولة العثمانية ، وكان أول من فكر في الاتصال به من ملوك أوربا ، ملك أسبانيا والمشرف على الحامية البرتعالية في منطقة الخليج ، وذاك لتواجد قواته على مقربة من إيران من

<sup>(</sup>١) تاريخ روابط إيران وأوريا ٠٠٠ ص : ٦٣

<sup>(</sup>۲) قسمتی از ما جری خلیج قارس ، ص : ۲۷

جانب ولتطويقها ممتلكات الدولة العثمانية في الجزيرة العربية من جانب آخر، ولإمكان قيام هذه القوات البر تفالية التابعة له بتهديد التجارة العثمانية فى البحر الأحر، ولهذا بدأ بعد العدة لإرسال بعثة دبلوماسية إلى أسبانيا، وبعض الدول الأوربية المتصارعة مع الدولة العثمانية، وثم الجنيار أفرادالبعثة فعقدت رئاستها إلى حسينعلى بيك بيات، ولسكن التصرف الفعلى كان فى بدأنتونى شرلى(١)، وقد حدد الشاه عباس أهداف البعثة فى هدفين أساسيين، أولهما عقد معاهدات مع جميع ماوك الدول الأوربية التي سيزورونها المحل المشترك ضد الدولة العثمانية، وثانيهمانسويق الحرير الإيراني،

حرجت البعثة من إيران في انظامس عشر من ذي الحجة عام ١٠٠٧ هـ وانيو ١٩٩٩) (٢) وضعت إلى جانب حسينعلى ببك وأنتوني شيرلى عددا من المرافقين من بينهم أحد رجال الدين الشيمي اللإشراف على مسلك أفراد البعثة من الوجهة الدينية ، كا انضم إلى البعثة القسيسان البر تفاليان اللذان وفدا من قبل ملك أسبانيا للتباحث مع الشاه عباس ، وسلسكت البعثة طريق ماز ندران ثم روسيا ومنها إلى دول وسط أوربا ، وأخيراً توجهت البعثة إلى روما حيث حدث سوء تفاه بين انتوني شرلى وحسينعلى بيك بيات ، مماجعل أنتوني شرلى و نفصل عن البعثة و بقطع صلته بإيران ، وأخيراً توجه حسينعلى ورفاقه الإيرانيون إلى أسبانيا فوصادها في أوائل عام ١٠١٠ه ، وقضت البعثة هناك مدة شهرين استأذن بعدها حسينعلى في العودة إلى إيران دون أن البعثة هناك مدة شهرين استأذن بعدها حسينعلى في العودة إلى إيران دون أن يكل رحلته في باقي دول أوربا ، حيث كان مكافا بتوصيل رسائل الشاه عباس إلى كل من ماوك إنجاته ا وفرنسا وغيرهما(٢٠).

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه . ص ۳٤۳

<sup>(</sup>٣) قسمتي از ما جراي خليج فارس ، ص : ٢٤

ولمل السبب الذي جمل حسينملي بيات بسرع بالمودة دون أن يحقق أى هدف من رحلته ، اعتناق ثلاثة من رفاقه الدين المسيحي و تعميدهم في أسبانها بحضور الملك والملكة (١) ، وكذلك قتل رجل الدين الشيعي ألم افق البعثة على يد أحد الأسبان المتصبين (١) .

ه كذا عادت البعثة الدبلوماسية الأولى التي أرسلها الشاء عباس دون أن تحتق أي هدف سافرت من أجله ، قذا توقفت بعثات الشاء عباس إلى

(٣) الثلاثة الذين اعتنقرا الديانة المسيحية ، ورفضوا الدودة مرة أخرى إلى إيران ، هم :

(۱) عليقلي بيك ابن أخى السفير حسين على بيك بيات ، وكان اعتناقه المسيحية ميمث ألم وغصة السفير الإبراني، وقد حضر فيليب النالث بنفسه حفلة تمميده ، وقبل أن يكون بمثابة الآب الروحي له ، وغير اسمه بمد اعتناقه المسيحية إلى (دون فيليب)

(ب) أروج بيك ، وكان يمثل سكرتير أول البعثة الايرانية ، وقد قبلت ملكه أسبانيا أن تبكون أمّا روحية له يوم تعميده ، وعرف بعد ذلك باسم ( دون جوان إبران ) وقد ألف كتابا هاما عن إيران بعد ذلك قدمة إلى ثلاثة أبراب تحدث فيها عن وصف مختصر لايران ، ثم شرح أحوال سلاطين إيران وحروبهم مع الحلافة العثمانية وأخيراً تحدث عن رحلة حسين على وانتونى شرل منذ خروجها من إبران ، حتى دخولهم إلى نشبونه .

(-) بنیادبیك ، وهو أحد أعضاء البعثة ، وأصبح اسمه بعد اعتناق المذهب السكائولیسكی ( دون دیجو )

لمعرفة الموبد عن قصة هؤلاء، يرجع إلى تأريخ روابط إيران وأوربا در دوره مفويه ، قسمت أول ، ص ٣٠ - ٣٧ ، زندگانى شاه عباس أول ج ٤ ، ص : ١٦٤ - ١٦٥ ، وتاريخ ادبيات إيران ج ٤ ( بروان ) ص : ٢٠ - ١٩

(ع) إيران در زمان صفويه ، ص : ١٠٦

## أسبانيا مدة ست سنوات ، ولم يعاود السكرة إلا عام١٠١٦ = (١٦٠٧) -

عندما اشتدت وطأة الحرب في آذربا يجان بين الشاء عباس والدولة المثنانية سارع بإرسال بعثة دبلوماسية ثانية إلى أورباء وعقد رئاستهالر وبرت شرلى ، فخرجت البعثة من أصفهان عام ١٠١٦ ه ولكنها لم تصل إلى أسبانيا إلا بعد عامين ، وعندما مثل روبرت في بلاط ماك أسبانيا ، سلمه رسالتين مطولتين من الشاء عباس ، وقيهما بدعوه إلى التعاون النضاء على عدوها المشترك المتمثل في الدولة العثمانية ، وذلك في مقابل تسهيلات تجاربة بقدمها الشاه عباس لتجار البرتفال وأسبانيا ، فكان جواب ملك أسبانيا غاية في الاقتضاب ، كاكان استقباله فانرا ، واكتفى بالقول بأنه سيعمل على حث البابا وماوك أوربا على محاربة المثنانيين وإرسال سفنهم الحربية المد مدخل البحر الأحر أمام التجارة المثنانية مع الهند (١) .

ولعل ملك أسبانها سلك هذا الملك مع روبرت شرقى الأن الشاهعباس كان قد رفض رجاء هذا الملك باستمادة سيطرة القوات البرتفالية على البحرين، وأمام هذا الفتور اضطر روبرت شرلى إلى ترك العاصمة الأسبانية ، والتجول في أوربا ثم العودة إلى إيران عام ١٠٢٤ ه ( ١٦١٥ م ) دون أن يحقى أهداف المهمة التي سافر من أجلها ، وهمكذا أصاب الفشل مهمة روبرت شرلى الأولى، كا أصاب الفشل مهمة أحيه أنتوني شرقى من قبل ا

ولكن على الرغم من هذا الفشل ، وكذلك فشل بعثات انتو نيودوجوفيا البموث الأسباني إلى إران ، فقد أقدم الشاه عباس على معاودة إرسال روبرت شرلى مرة أخرى إلى أسبانيا ، كما أرسل ملك أسبانيا دون جارسيا

<sup>(</sup>١) زندگاني شاء عباس اول ، ج ۽ ، ص ، ١٨٠ - ١٨٨

إلى إبران، وهذا يفيد بأن اليأس لم يتطرق إلى أحدهما، فلم بيأس عباس — المتلهف إلى أى عون أوربى ضد الدولة العثمانية — من مساعدة فيادِب له، كما لم بيأس فيليب في استرداد البحرين من الشاه عباس (١).

خادر روبرت شرلی إيران عام ١٠٧٤ ه متوجها صوب أسبانيا فوصلها عام ١٠٧٩ ه وقضى هناك خس سنوات ، وخلال هذه العترة كانت العلاقات بين الدولتين تسير من سيء إلى أسوأ ، وتستعد كل منهما للنزال والعراك في منطقة الخليج العربي ، مما أضنى على بعثة روبرت الثانية المزيد من الصعاب ، فلم يستطع أن يحقق الهدف الذي سافر من أجله على الرغم من طول المدة التي قضاها في العاصمة الأسبانية . فاضطر فترك أسبانيا والسفر إلى إنجلترا عام قضاها في العاصمة الأسبانية . فاضطر فترك أسبانيا والسفر إلى إنجلترا عام قضاها في العاصمة الأسبانية . فاضطر فترك أسبانيا والسفر إلى إنجلترا عام

هده هي أهم البعثات الدبلوماسية الني أرسلها الشاه عباس الأول إلى أسبانيا وقد وجدت إلى جانبها بعثات أخرى أقل أهمية ، من بيمها سقر دنكيز بيك مصحبة انتونيو دى جوفيا عام ١٠٢٠ ه ثم عودته معه إلى إبران لينفذ فيه حكم الإعدام بمجرد لقائه بالثاه عباس ، كاسبق أن أشر نا إلى ذلك.

وهكرا فشل جميع سفراء إيران، وكدلك جميع سفراء أسبانها فتحقيق التعاون بين الشاه عباس وفيليب الثالث، ولاشك أن هذا الفشل كان ينتج أحيانا عن يدص المناوشات الحربية في منطعة الخليج ببن الجيشين الصفوى والبرنسالي، إلى أن تعاقم الموقف في المهاية وانتهى الأمر بالقطيعة والحرب.

<sup>(</sup>۱) قدمتی از ما جرای خلیج فارس ، ص: ۲۵

#### المارك الحربية قبل تحريو هرمز :

على النوات البرتفالية في العليج ، فإن البلاطين الصقوى والأسباني المشرف على النوات البرتفالية في العليج ، فإن الشاء عباس كان ينتهز أى فرصة سانحة وبمد نفوذه على أى منطقة خاضمة للوجود البرتفالي في منطقة الخليج المعربي ، وقد أثر هذا الموقف على مدى نجاح السفراء في تحقيق الأهداف التي سافروا من أجلها سواء إلى البلاط الصفوى أو إلى البلاط الأسبابي ، وظل الموقف يتفاقم بالندر بج حتى انتهى المقد الثالث من القرن الحادي عشر المجرى ، فالنق الجيشان الصفوى والبرتفالي في مسركة فاصلة حول فرض السيادة على حزيرة هرمز ، وانتهت المركه بطرد القوات البرتفالية من جميع الأراصي النابعة للشاء عباس الأول، ولكن ما الممارك التي دارت بين الجيش الصفوى والغوات البرتفالية من جميع المصفوى والغوات البرتفالية من جميع الأراضي النابعة للشاء عباس الأول، ولكن ما الممارك التي دارت بين الجيش الصفوى والغوات البرتفالية قبل استرداد الإيرابيين لجزيرة هرمز أ

#### أولا: فتح المحرين

كانت المحرين تابعة لحاكم جزيرة هرمز، وهو الذي يعين من قبله من يصرف أمورها، واستمر هذا الوضع بعد قدوم القوات البرتغالية إلى منطقة الخليج العربي في أوائل القرن العاشر الهجري ، واستيلامها على كل من هرمز والمحرين ، ونظرا لأهمية البحوين بالنسبة لمنطقة الخليج كلها ، فقد أنشأت القوات البرتفائية فيها مركزا رئيسيا لنواتهم المشرفة على حكم المناطق الدحلية الدربية من الخليج ، وأقاموا فيها كذلك دارا النجارة (١).

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما حرای إفلیم فارس ، ص : ۲۷ ، تاریخ ایران از مغول تا افشاریة ، ص : ۲۲۲

وفي عام ١٠١٠ توفي فرخ شاه حاكم جزيرة هومز وتولى مكانه ابنه فيروز شاه الذي استوزر شرف الدين لطف الله ، فقام هذا الوزير بتعيين أخاه ركن الدين مسمود حاكما على البحرين . وبعد أن تسلم العاكم الجديد زمام الأمور في البحرين شعر بأن القوات البرتغالية الموابطة هناك وكذلك تجارهم بتحكمون في كل شيء ، ففكر في التخلص منهم ، وفي الاستقلال بحكم البحرين (١) والحن كيف يتأتى له ذلك ، وليس لديه من القوة ما يستطيع أن يحابه به قوات حاكم هرمز والقوات البرتفالية المرابطة في منطقة الخليج المربى ؟ لهدذا حاكم هرمز والقوات البرتفالية المرابطة في منطقة الخليج المربى ؟ لهدذا فكر في مخاطبة الإبرانيين لكي يساعدوه في تحقيق ما يصبو إليه ، فتحدث فكر في مخاطبة الإبرانيين لكي يساعدوه في تحقيق ما يصبو إليه ، فتحدث مع أحد وجهاء فارس ويدعى ه معين الدين فالى » في الأمر، فنقل معين الدين مع أحد وجهاء فارس اللهور ديخان الذي رحب بالفكرة ، لالبساعد ركن الغبر إلى حاكم فارس اللهور ديخان الذي رحب بالفكرة ، لالبساعد ركن الفين مسعود ، ولكن ليفرض سلطانه على البحرين ويجعلها تابعي الشاه عباس (٢)

تقدمت الجيوش الإيرانية التي أعدها اللمورديخان نحو البحرين بقيادة معين الدين قالى ، وتمكنت من دخولها بعد مقاومة ضعيفة حيث اعتقد سكانها أنهم جاءوا لمساعدة حاكمهم ركن الدين مسعود ، وفجأة هجم الجنود الصفويون دات ليلة على دار هذا الحاكم واغتالوه ، مما أدحلهم فى عراك مع قواته ، ولمكن النصر كان حليف الجيش الإيرابي ، وهكدا تمت لهم السيطرة على البحرين في منتصف شهر رمضان من عام ١٠١٠ه (٢)

وعندما وصلت أنباء الهجوم الصفوى على البحرين واغتيالهم لحاكمها

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضه الصفا ، ج ٨ ، ص : ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) تاريخ ايران از مفول تا افشاريه ، ص : ٣٢٢

<sup>(</sup>٣) رندكاني شاه عباس اول ، جع ، س : ٢٢٢

إلى جزيرة هرمز، سارع حاكمها، وقائد القوات البرتفالية المرابطة فيها بتجهيز جيشين ؛ أحدها برى وتولى قيادته الوزير شرف الدين لطف الله ، وهو فى نفس الوقت أخو حاكم البحوين الذى اغتيل، وتانيهما بحرى يضم عددا من سفن البرتفال الموحودة فى منطقة الخليج (١)، وتقدم الجيشان و حاصر االبحرين، وأمام شدة الحسار فكر حاكم فارس اللهورد يخازفى حيلة تحقف من وطأته؛ فقتح جبهة جديدة أمام القوات البرتفالية بأن أمر جماعة من جنده بحسار مينا، كبرون، ونجعت الحطة حيث المسعبت بعض السفن الحربية البرتفالية من الحسار المضروب حول البحرين وتوجهت صوب مينا، كبرون عما مكن القوات الإبرانية فى البحرين من وضع بدها على الجزيرة ، والتغلب على القوات المادية الباقية، كما خلير عن مده على الحربية ، ثم إرسالها الى الشاه عباس فسر بها مرورا عظيا حيث كان يستعد لمنازلة العمانيين (٢).

وهكذا كانت البحرين أول جزء في منطقة الخليج العربي يستطيع جيش الشاه عباس انتزاعه من القوات البرتعالية ، بعد استعار برتغالي دام مايقوب من مائة عام ، وقد حاول فيليب الثالث التباحث مع الشاه عباس عن طريق جيم السفواء الذين أرسلهم إلى إبران، لاسترداد البحرين، ولكن الشاه عباس رفض تلبية هذا المطلب على الدوام .

ئانياً : استردادميناء كبرون :

يقعميناء كبرون علىمسافة فرسخين فقط منجزيرة هرمزءوقد سارعت

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جری خلیج فارس ، ص : ۲۸

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق و نفس الصفحة .

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۽ ، ص : ١٦٧

الغوات البرتفالية بفرض سيطرتها عليه بمجرد قدومها إلى منطقة الخليج (١) ، وذلك لتستخدمه مرفأ لسفنها الحربية الكبيرة ، إذ أن شواطى ، جزيرة هرمز لم تمكن تصلح لاستقبال مثل هذه السفن (٢) ، وفي بداية حكم الشاه عباس شيد البرتفاليون فيه قامة كبيرة ، فأصبح الميناء منذ ذلك الوقت يمثل قاعدة بحرية برتفالية ترسو فيه ما بين خمس وعشرين وثلاثين سفينة حربية تتولى حابة القلمة ، وتحصل الرسوم الجركية من أى سفينة غير برتفالية تدخيل الى الخليج (٢) .

في أثناء الحديث عن فتح البعرين ذكرنا أن قوات اللهورد يخان حاصرت هذا الميناء عام ١٠١٠ ه لتخفف الحصار عن القوات الإيرانية السيطرة على البحرين ، ثم انسحبت هذه القوات عندها اللهي حصار البرتفاليين للبحرين ولمكن القوات الإيرانية عادت وحاصرت ميناء كبرون للمرة الثانية في عام ١٠١٩ ه ، واستمر الحصار حتى أصدر الشاه عباس أوامره بفك الحصار استجابة لمطلب انتونيودو جوفيا السفير الأسباني ، ورغبة من الشاه في حث ملك أسبانيا على تقديم المون له ضد الدولة المثانية .

بعد ذلك احتدم النزاع الصغوى المهانى، وحدثت معارك عنيفة بينها فى منطقة آذر با يجان، فحرص الشاء عباس على خطب ود البر تفاليين و الأسبان حتى يساعدوه ضد المهانيين، ولكنه لم يظفر منهم إلا بالوعود دون التنفيذ، لذا ما أن انتهى من الجولة الحربية الثانية مع العهانيين حتى أعسد قائده المهورد يخان حلة كبيرة تولى قيادتها ابنه إما مقليخان، وسيرها في عام ١٠٧٧ه

<sup>(</sup>١) تاريخ روابط ايران وأوروبا در دورة صفويه ، ص : ٩٠

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۲۲

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۽ ، ص: ١٩٥ - ١٩٦

(۱۹۱۳ م) للاستيلاء على ميناء كمبرون ولكن الحلة فشلت في أداء مهمتها، ثم توفي اللهورد يخان في نفس العام، وتولى ابنه إمامقليخان حكم ولاية فارس من بعده، فعاود السكرة بعد عام واحد من توليه وهاجم كمبروف واستطاع انتزاعها من البر تفاليين، فهدم قلعتهم، وبنى قلعة أحرى جديدة مكانها، كا بنى على مقربة من ميناء كمبرون، ميناه جديدا عوف باسم و بند عباس » تيمنا بطرد البر تفالين من الميناء القديم وبناه لليناء الجديد في فترة حكم الشاه عباس الأول (١٠).

وهكذا كان ميناء كمبرون تانى ميناء بستطيع جيش الشاه عباس طرد القوات البرتفالية منه ، فزاد هـــدا من سوء التفاهم بين إيران والقوات البرتفالية في منطقة الخليج العربي ، وظل الموقف يزداد سوءا حتى النقت القوات البرتفالية في معركة تاريخية في جزيرة هرمز ،

\* \* \*

 $-\xi$ 

إخراج القوات البرتفالية من جزيرة هرمز : أولا : القطيمة بين إيران وأسبانيا :

ارتبط وجود القوات البرتفالية في منطقة الخليج بالقسلط والاحتكار التجارى، ومحاولة الاستيلاء على مقدرات شعوب للنطقة، مما جمل وجوده يتسم بالفلظة والقسوة الشديدة مع جميع سكان المناطق التي نزلوا بها، سواء أكانوا من الإبرانيين أو العرب، وقد أدت هذه القسوة إلى نقود الجميع

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای خلیج فارس ، ص : ۲۲

منهم (۱) ، قدا أقدم بعضهم على قتل عدد من البرتفاليين ، كا امتنعوا في مناسبات كثيرة عن تزويد سفهم بما تحتاج إليه من مؤن وأغذية (۲)،ولكن على الرغم من كل ذلك ، كان الشاه عباس بغمض عينيه عن كثير من فظائمهم على الرغم من كل ذلك ، كان الشاه عباس بغمض عينيه عن كثير من فظائمهم على أمل أن يساعدوه في قتاله ضد الميانيين ، ولكنهم خيبوا رحاءه ، ولم يقدموا له أي عون ، مما زاده نفورا منهم ، ورغبة في الخلاص من وجودهم متى سنعت الفرصة لذلك .

ومما زاد من نفور الشاه عباس مسهم؛ فرض سيطوسهم على حركة الملاحة والتجارة في منطقة الخليج، إذ لم يكن في مقدور أى سفينة أجنبية دخول الخليج العربي إلا إذا حصلت على ترخيص خاص من العال البرتفاليين في جزيرة هرمز ، وكان إعطاء هذا التصريح أمرا غاية في الصعوبة (") ، والحدف من عدم إعطاء هذا التصريح احتكار التجارة في أيدى البرتفاليين والأسبان فقط ، فيكان هذا الموقف يفضب الشاه عباس دائما ، إذ أمه حريص على أن يكون في إيران انفتاح اقتصادى، وأن يقد إليها التجار من كل بقاع الأرض، يكون في إيران انفتاح اقتصادى، وأن يقد إليها التجار من كل بقاع الأرض، وقدا قال لأحد سفراه أسبانيا محتجا على رغبة ملكها في أن يحتكر البرتفاليون تجارة الحرير : « إنني سأبيم الحرير لأى تاجر يدفع أعلى ثمن ! »

وبعد ذلك أقدم الشاه عباس على تشجيع مندوبي شركة الهند الشرقية الإنجليزية على زيارة إيران، ولعقد صفقات مجارية معها، بل إنه أمر بعد ذلك بأن تحتكر هذه الشركة إنتاج جنوبي إيران كله من الحرير، ولعله أراد بمثل هذه الصفقات التجارية أن يظهر عداءه للقوات البرتفائية، وأن يصربهم

<sup>(</sup>١) تهضة الاعيان . . . ص : ١٣

<sup>(</sup>٢) زندكاني شاه عباس اول ، جه . ص : ٣٠٣

<sup>(</sup>۲) تاریخ روابط ایران وأور با در درره معویه ، ص ۲۵

بمافسيهم الإنحليز الذين حرصت النوات البرتفالية دائمًا على عدم السماح لهم بالظهور في منطقة الخليج، وعدم عقد أي صفقات تجارية بينهم وبين إيران.

ومن العوامل التي ساعدت الشاه عباس على اتخاذهذا الإجراء ، تلك الهزائم التي لحقت بالتوات البرتغالية المرابطة في الهند ، من جراء المعارك التي دارت بينها وبين القوات الإنجليزية في ميناه سورات الهندى طوال الفترة من عام ١٠٢١ هـ إلى عام ١٠٢٤ هـ ( ١٦١٧ - ١٦١٥ م ) (١) ، وكان لهده الهزائم أثرها السكبير على بداية أفول هيبة البرتفاليين في المحيط الهندى ، وبداية نوغ نجم شوكة الهند الشرقية الإنجليزية ، مما شجع الشاه عباس بعد ذلك على طلب العون من مندوبي هذه الشركة الطرد القوات البرتفالية من منطقة الخليج العربي .

ومن الموامل التي ساعدت كذلك على أن يرفض الشاه عباس أى تعاون مع أسبانيا والبرتفال، أنه وقع معاهدة صداقة وصلح مع المثانين عام ١٠٧٧ هـ، وبمقةضي ذلك لم بعد في حاجة لمساعدة القوات البرتفالية، وبالتالي لم يعد مجبرا على النظاهر بالود معهم (٢).

وهكذا كانت الملاقة بين الشاه عباس وإيران من جانب والقوات البرتفالية وفيليب الثالث من جانب آحر ، تسير من سى وإلى أسوأ ، وفيعاة وصلت إلى القطيعة بعد أن تسلم الشاه عباس رسالة من فيليب الثالث أرسلها بعد فشل بعثة دون جارسيا ، وفيها تحدث عن ضرورة استرجاع البحرين وميناه كبرون وعدم تعرض عباس لجزيرتى قشم وهرمز ، ثم قال : .... إذا كان

<sup>(</sup>۱) ایران در ومان صفویه ، ص ۱۳۱۰

<sup>(</sup>۲) تاریخ روابط ایران وأوربا در دورة صفویه ۲۹۰

الشاه عباس لا يوافق البر تغالبين في مطالبهم، فإن علاقات الصداقة بين البلدين ستفطع ، وإذا أقدمت القوات البر تفالية في تلك الحالة على ارتكاب أمر لا يتسم بالود والصداقة ، فليست أسبانيا مسئولة 1 فتملك الشاه عباس الفيظ من هذا التحذير ، ومزق الخطاب ، وأقسم على استرداد هرمز نفسها وطرد التوات البرتفالية منها (1).

وهكذا تفجر المداء صراحة بين الطرفين، وأخذ كل طرف منها بمد المدة للحرب، فأرسل ملك أسبانيا إلى مندوبه في هرمز بأمره بالاستمداد للحرب قائلا: « إذا لم تتخل إبران عن الأماكن التي تحتلها، فيجب أن تبدأ الحرب »، وكان ذلك عام ١٠٣٩ ه (١٦٣٠م) (٢٦).

وعلى الجانب الآخر أصدر الشاء عباس أوامره إلى إمامةليخان حاكم إقليم فارس ببذل كل الاستعدادات لخوض المعارك الفاصلة بين إيران والقوات البرتفالية في منطقة الخليج العربي .

ثانيا: الاستمداد للحرب:

بعد أن وصلت العلاقات الإيرانية الاسبانية إلى حد القيطعة ، بدأ كل جانب ببذل المزيد من الاستعداد لأى تطور مفاجى و للأحداث ، ومن وسائل الاستعداد التي بذلها القوات البر تفالية الحرب الدعائية ،حيث أشاعت بأن قائد الأسطول البر تفالى الموجود في ميناء جوا بالهند قد تحرك بسفنه صوب جزيرة هرمز استعدادا لتأديب كل من تسول له نفسه مهاجة الجزيرة وأنه لن يكنفي بالفتك بالسفن الإنجليزية التي سنساعد الشاه عباس فحسب ،

7

<sup>(</sup>۱) قممتی از ما جرای خلیج فارس . ص : ۳۸

<sup>(</sup>۲) ایران در ومان صفویه ، ص : ۱۳۲

بل سيستولى على جميع السواحل الإيرانية المطلة على الخابيج ، كما أشاءوا بأن السفن البريطانية التى وعدت شركة الهند الشرقية الإنجليزية بإرسالها ، لن تصل إلى ميناء جاسك المطل على بحر عمان مطلقا (١).

أما على الجانب الإيراني، فقد بدأ الشاه عباس يعد حيشه لخوض معركة شرسة مع القوات البرتفالية في جزيرة هرمز وغيرها بمطقة الخابج العربي ولكن على الرغم من هذه الاستعدادات فقد شعر بأن القوات الإيرانية لن تستطيع التصدى للقوات البرتفالية حيث لا يتوافو لإيران أسعاول مجرى يستطيع مجابهة السفن الحربية البرتفالية، ولذا عزم على أن بتفاوض مع شركة الهند الشرقية الإنجليزية المتطلعة لأن ترث دور البرتفاليين في منطقة النحليج (؟) وكان هدف الشاه عباس من هذه المفاوضات الاعتباد على سفن الشركة الإنجليزية في مهاجة السعن البرتفالية، حيث كان يخطط للهجوم ، وبأن يكون من اتجاهين: برى وتقوم به القوات الإيرانية، ومحرى وتضطلع به سفن الشركة الإنجليزية.

وأمام هـــذه الرغبة ، كلف الشاه عباس حاكم فارس إمامقليخان بالتفاوض مع مندوبي الشركة الإنجليزية ، واستمرت المفاوضات مدة عام كامل ، حيث كان مندوبو الشركة الإنجليزية مترددين في قبول عروض الشاه عباس ، وذلك لأن انجلترا وأسبانيا كانتا على علاقات طيبة في ذلك الوقت، ولا عـكن للشركة أن تقدم على هذا العمل دون إذن مسبق من ملك انجلترا ، ومن المؤكد أنه لن يأذن لهم بذلك ، كاكانت الشركة الإنجليزية تخشى الفشل في مهاجة القوات المرتفائية ، وهذا الفشل سيصيبها بانتكاسة تخشى الفشل في مهاجة القوات المرتفائية ، وهذا الفشل سيصيبها بانتكاسة

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، ج ۽ ، ص : ١٠٨

<sup>(</sup>۲) قسمتی از ما جرای خلیج فارس ، ص : ۲۸

كبيرة في منطقة الحيط الهندى كله ، بعد أن رسخت دعائمها بعد انتصارهم على البرتغاليين في معارك سورات .

وأمام هذا التردد هددم إمامغليخان، أنهم إذا لم يوافقوا على المشاركة في مهاجة النوات البرتفالية، فإن الشاه عباس سيلغى جبيع الامتيازات التجارية التي أعطاها لهم ، وسيمنع عنهم الحرير الإيراني ، ولكن إذا شاركوا الجيش الإيراني في طرد البرتفاليين من جزيرة هومز ، فسيقصر بيع الحرير الإيراني على الشركة الانجليزية دون غيرها(۱). وأمام هذا التهديد اضطرت الشركة الإنجليزية للموافقة على المشاركة في محارية التواب البرتفالية في منطقة الخليج، وأمام هذه الموافقة التغليج، وأمام هذه الموافقة التغليج، وأمام هذه الموافقة التقي إمامقليضان بمندوبي الشركة في ميناب، وكان ذاك في الرابع والعشرين من شهر صفر عام ١٠٣١ه ( ٨ من يناير ١٦٢٢ م) واتفقوا على الشروط التالية (۲):

- ١ أن تكون تكاليف الحرب مناصفة بين الطرفين .
- ٧ أن يتم تقسيم الفنائم مناصفة بين الطرفين كذلك .
- ٣ خضوع جزيرة هرمز بعد إخراج البرتفاليين منها للإشراف المشترك.
- ٤ -- تقسيم جمارك جزيرة هرمزمناصفة بين إيران والشركة الإنجليزية مع إعفاء البضائع الانجليزية التي ترد باسم الشاء عباس أو حاكم فارس من الرسوم الجركية.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٠ ٠٠٤

 <sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۳۹ ، زندگانی شاه عباس اول ،
 ج ع ، ص : ۲۹۳ ، و تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ؛ ص : ۳۳۵

أن تتسلم إبران جبيع الأسرى للملمين، كما تتسلم الشركة الإنجليزية جبيع الأسرى المسيحيين.

ولكن حدث بعد توقيع الاتفاق بين الشركة وإيران، أن اعترض محارة الشركة الإنجايزية قائلين: « إن مهاجمة القوات البرتفالية ليس عملا تجاريا، كما أنهم لم يُستأجروا لأى سخرة و مناوعو ولكن الشركة استطاعت أن تقنع محارثها، وتقضى على اعتراضاتهم، وذلك بمزيج من الوعو دوالتهديدات (١).

وعندما علم البر تفاليون بانفاق الشركة الإنجليزية وإيران على مهاجسهم حاولوا بهدئة الأمور ، ومناشدة الجميع الهدوء والتربث فرفض إمامقليخان عروضهم، مما جعلهم محاولون مع مندوبي الشركة الإنجليزية قائلين بأن وحدة الدين المسيحي بينهما ترفض المداء بين الجانبين ، ولكن الشركة الإنجليزية المتعلمة إلى أن ترث البر تفاليين في منطنة الخايج رفصت عروض البر تفاليين في منطنة الخايج رفصت عروض البر تفاليين في الامتناع عن مهاجمتهم (٢).

بعد ذلك أخذ الجانبان يستعدان أكثر وأكثر ، فأمر قائد القوات البرتفالية في هرمز قواته بالتأهب الجيد وإعداد مدافع القلعة لصد أي هجوم متوقع ، في حين أصدر الثاه عباس أوامره إلى قائده إمامقليخان بالتحرك صوب شاطيء المخليج بجيش قوامه خسة عشر ألف جندى ، ثم انتظار أوامر الثاه عباس لبدء الهجوم في أي وقت (٢).

وبعد أن تقدم إمامقليخان إلى المكان الذى حدده له الشاه عباس ، نجح في تحريك بمض العرب من سكان رأس الخيمة ضد القوات البرتغالية

History of Persia vol. If p. 192 (1)

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، س : ۱۳۷

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس ، ج: ۽ ، س: ۲۰۹

فيها ، واستطاع هؤلاء المرب طرده منها (١) ، وكان الهدف من وراء ذلك قطع طريق الإمدادات عن القوات البرتفالية المتمركزة فى جزيرة هرمز فى حالة حصار القوات الإيرانية والإنجليزية لهذه الجزيرة .

ومن استمدادات الشركة الانجليزية ، إرسالها بعض سفنها إلى ميناه جاسك فى جنوبى إيران وللطل على بحر عمان ، وذلك لكى تكون على مقربة من منطقة الصراع .

وهكذا أصبح جميع الأطراف مستمدين لبدء القتال ، ولسكنهم كانوا في انتظار شارة البدء بإطلاق النار ا

ثالثًا : المدلاع الحرب و إخراج البر تفاليين من هرمز :

بعد الانتهاء من الاستعداد الإيرانى الإنجليزى، اتفق الرأى على الممهد الهجوم على جزيرة هرمز بإجراءين تمثل الأول فى الاتفاق مع عرب الشارقة وهمان على الثورة ضد الوجود البرتفالى والامتناع عن تزويد البرتفاليين الموجودين فى جزيرة هرمز بالمؤن الفذائية (٢) مما يؤثر فى مقدرتهم على تحمل أى حصار قد يفرض عليهم من قبل القوات الإيرانية الإنجليزية، واستجاب عرب الشارقة وهمان لهدا المطلب، وثاروا ضد البرتفاليين ؛ وهذا دليل على النفور للشترك بين الإيرانيين والعرب من وجود هذه القوات البرتفالية الإشراف المتملطة على كل شىء، وبخاصة أنها حرمت العرب فى الخليج من الإشراف

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای خلیج فارس، ص. . ؛ شهاره ٔ سوم ، ساں چهارم مجله ٔ یادکار

<sup>(</sup>y) المرجع السابق ، ص : يم ، شاره عجارم .

المكامل على النشاط التجارى بين موانيه والعالم الخارجي كما كان عليه الأمر قبل قدوم هذه القوات البرتغالية إلى المنطقة (١).

والإجراء الثانى تمثل فى التخطيط للاستيلاء على جزيرة قشم القريبة من جزيرة هرمز والتى تمدها بالمياه العذبة الصالحة للشرب وذلك لعدم توافرها فى جزيرة هرمز . وقد استطاعت القوات الإيرانية الإنجليزية محاصرة جزيرة قشم ، وضربها بالمدافع وقد حاول البرتغاليون المرابطون بالجزيرة صد القوات المحاصرة ، ولكنهم فشاوا فى ذلك ، عسل أجبرهم على طلب التسليم بالشروط التالية (٢٠) :

١ - تأمين حياة البرتفاليين المرابطين بالجزيرة .

٣ -- تقوم السفن البريطانية بنقل هؤلاء البرتفاليين إلى جزيرة هرمز ،
 وممهم أسلحتهم وأمتعتهم .

٣ -- عدم الإضرار بالإبرانيين الذين كانوا بحاربون في صفوف
 القوات البرتفالية بجزيرة قشم .

وافقت القوات الإيرانية الإنجليزية على هذه المطالب، ولكنهم بعدان تسلموا الجزيرة في ربيع الأول عام ٩٠٣١ هـ، استولوا على جميع أسلحة القوات البرتفالية ومعداتهم ، كما أسرت القوات الإنجليزية قائد القلعة ونقلته أسيراً إلى مركزها الرئيسي في ميناء سورات الهندي ، وأقدمت القوات الإيرانية

 <sup>(</sup>۱) جمال ركريا قاسم [ دكتور ] . الادعادات الايرانية في الحليج العربي أصول المشكلة و تطورها التاريخي ، ص ۱۹۷ وما بعدها . [ بحث مستخرج من المجلة المصرية للدراسات التاريخية . المجلد العشرون ] ، القاهرة ۱۹۷۲ من المجلد العشرون ] ، القاهرة ۱۹۷۲ من (۲) تاريخ روابط ايران وأوربا در دورة صفويه ، ص : ۷۷

على سفك دماء جميع الإيرانيين الذين كانوا يعملون في خـــــدمة القوات البرتفالية بالجزيرة.

وهكذا نجح الإجراءان التمهيديان في قطع إمدادات الفذاء وللياه عن جزيرة هرمز ، وقد حاولت التوات البرتفالية استمادة جزيرة قشم ، و نجعت فعلا في استرداد حزء صغير منها ، وهو الجزء القابل لجزيرة هرمز ، ولكن سرعان ما أحرجتهم القوات الإيرانية من هذا الجزء ، وبعد ذلك بدأت السفن الإنجليزية تأخذ طريقها نحو سواحل جزيرة هرمز ثم انتظرت هناك بعض الوقت حتى وصلت قوات إمامقليخان البرية ، وعندما اكتمل توافد القوات الإيرانية والإنجليزية ؛ بدأوا في فرض الحصار حول جزيرة هرمز ، وكان ذلك في السابع والمشرين من شهر ربيع الأول من عام ١٩٠٩ه ( ٩ من فبراير ١٩٦٧ م) (١٦) وقد كانت هذه القوات تتوقع أن تواجه بمقاومة عنيقة من القوات البرتفالية بالجزيرة ولكنهم فوجئوا بالتزامهم جانب الدفاع ، فبراير ١٩٦٧ م) (١٦) وقد كانت هذه القوات تتوقع أن تواجه بمقاومة عنيقة وعدم لجوثهم إلى المجوم، وقد شجع هذا الموقف القوات المشتركة على الإسراع وعدم لجوثهم إلى المجوم، وقد شجع هذا الموقف القوات المشتركة على الإسراع بالمجوم ، وإحكام الحصار حول الجزيرة .

وبعد أيام قليلة من فرض الحصار قامت الدفن البريطانية بإنزال ثلاثة الاف جندى إبرانى إلى أرض الجزيرة ، فقام هؤلاء الجنود بالإستيلاء على المدينة بدون مقاومة تذكر ، وذلك لأن القوات البرتفالية كانت قد تنطت عن المدينة واحتمت داخل القلعة التي احتدم القتال حولها ، حبث حرصت القوات الإيرانية على تحطيم أسوارها ، بينا ركزت البحربة الإنجليزية على إغراق عدد منها ، وكان من بين

<sup>(</sup>۱) دندکانی شاه عباس اول ، ح ۽ ، س : ۲۲۲

السفن التي أغرقت سغينة أمير البحر البرتفالي في منطقة الخليج والتي كانت تعرف باسم (سان پدرو)(١).

وأمام وطأة الحمار وشدته حاولت القوات البرتفالية اللجوء إلى الحية والدهاء ، فطلبت من القوات الابرانية عقد صلح بين الطرفين في مقابل جزية وغرامة تدفعها تلك القوات إلى حاكم فارس إمامقليخان ، ولكنه رفض هذا الموض ، فلجأت القوات البرتفالية إلى محاولة اسمالة القوات الانجليزية بحجة وحدة الدين المسيحى بينهما ، ولكن مندوبي شركة المند الشرقية الإنجليزية المتطلمين إلى إنهاء الوجود البرتفالي في المنطقة ، رفضوا التصالح معهم (٢) . وكان المدف الأسامي الذي تهدف إليه القوات البرتفالية من دعوة الصلح هذه كب الوقت وعقد هدنة حتى تصلهم الإمدادات المسكرية من مركزه الرئيسي في ميناء جوا المندى .

بعد ذلك أحم الإيرانيون والبحرية الإنجليزية حصارهم لقلمة هرمز وحطموا الكثير من أسوارها ، واستولوا على بعض أبراجها ، كا منعوا عنهم كل إمداد غذائى مما أشاع اليأس فى نفوس البرتغاليين ، فطلبو التسليم، وذلك فى التاسع من جادى الآخرة عام ١٠٣١ه (٢٦ من ابريل عام ١٦٣٢م) ، بعد أن خربت مدينة هرمز ، تلك المدينة التي كانت تفوق فى ذلك الوقت لندن وامستردام مما ، وأصبحت خرابا يبابا (٢٠ وبعد اتمام السيطرة على الجزيرة ، قامت البحرية الإنجليزية بنقل ثلاثة آلاف برتفائى كانوا بالجزيرة إلى مقط وموانى ساحل همان ، وهمكذا انتهى الوجود البرتفائى فى جزيرة هرمز بعد أن استبر أكثر من قرن من الزمان .

<sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران وأوربا در دوره مفویه ، ص: ۸۲

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٨٣

<sup>(</sup>٣) تهضة الأعيان . . . ص : ١٣

أما عن الغنائم العسكرية التي غنيها القوات المشتركة فتتمثل في خيين مدفعا ثقيلا، وأربعة مدافع صغيرة، وخمة عشرمدفعا خفيفا، ومائة وخمين عربة مدفع وطبقا للاتفاقية المعقودة بين الطرفين ، تم تقسيم الغنائم مناصفة بينهما ، ولمكن الشركة الإنجليزية قامت بيبع نصيبها من همدف الغنائم العسكرية بأسمار دمزية إلى إبران (۱).

ولاشك أن سقوط جزيرة هرمز كان ضربة قاصة أصابت الوجود البرتفالي في منطقة الخليج فقد كانت هذه الجزيرة أكبر تجمع لهم بالمنطقة بمد فقدهم البحرين عام ١٠١٠ ه و كبرون عام ١٠٧٧ ه ، وقشم في ربيع الأول من عام ١٠٣١ ه ، كا أن سقوط هذه الجزيرة أنهى حكم سلسلة ملوكها الذين حكموا الجزيرة عدة قرون و كانوا يتمتمون بنوع من الحكم الذاتى ، فقد تم إرسال آخر حكامها و بدعى محود شاه أسيرا إلى إيران وأصبح الإشراف على الجزيرة شركه بين إيران والإنجليز .

ويمكن إجال أسباب هزيمة القوات البرنفالية فيا أورده دون جارسيا في سفره وهو بعلق على تلك الأحداث ، حيث قال : ﴿ إِن تصميم البرتفاليين على محاربة إبران كان أمرا لا يتسم بالتعقل، وذلك لأن إبران في ذلك الوقت كانت غاية في القوة ، ومن ناحية أخرى فإن الإنجليز سيساعدونهم ، أضف إلى ذلك أن البرتماليين لم يكن لديهم قوات إضافية كبيرة في هذه المنطقة ، كالم يكن لهم إلا عدد محدود من الجنود في الهند، وعلى هذا فإن هزيمتهم كانم أمرا حتميا (٢) .

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ماجرای خلیج فارس ، ص ۲۵ ( شاره چارم ) .

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق ، ونفس الصفحة

<sup>(</sup>٣) سفر نامه دون جارسیا ، تقلا عن إیران در زمان صفویه ، ص: ۱۳۴

ومما لاشك فيه ، بأن مشاركة البحرية الإنجليزية في إخراج البرتغاليين من جزيرة هرمز، كانت مبعث افتخار الدريطانيين ، فقد قال بيرسي سايكس الإنجليزي الجنسية :

« كان سقوط هرمز بمساعدة الإنجليز أمرا ذا أهمية قصوى الإنجليز ، حيث أعتبرُه أهم حدث قام به الإنجليز منذ ظهورهم في الشرق وقد أدى هذا بالتأكيد إلى تحسين وضعهم ومركزهم إلى أقصى حد ممكن ، وذلك عندما وصات أنباه هذا الانتصار إلى المند ، كما أنهم حظوا دون أدنى ريب بالثقة في إبران ، إذ لا يجرو قود في الجيش الإيراني على تجاهل الدور الذي قام يه الإنجليز في هذا الشأن ، وبما لاشك فيه أن الشاه عباس كان متا كذا تمام التأكد من عدم مقدرته على استرداد هرمز دون المساعدة الإنجليزية (١).

وهكذا استطاعت إبران أن تخرج القوات البرتفائية من جزيرة هرمز، ولحديا لم تقم وحدها بهذا الإجراء بل شاركتها في ذلك قوات بريطانية تابعة لشركة الهند الشرقية الإنجليزية.

وهكذا بدأ الوجود الإنجليزى بظهر فى منطقة الخليج العرب فى صورة شركة تجارية أولا ، ثم تحول بعد ذلك إلى وجود عسكرى يغرض سلطانه على كل دول الخليج، يستنزف خيراتها ويعذب شعوبها طوال حقبة طويلة من الزمن ، كما شجع مقدم الإنجليز إلى للنطقة ،على مقدم المولنديين من بعده ، عا جعل منطقة الخليج تعيش فترة الصراع بين الدول البحرية الثلاث وها البرتفال وانجلترا وهولندا ، وقد ظهر أثر هذا الصراع فى الفترة الأخيرة من حكم الشاه عباس الأول ، وحلال فترات حكم من تبعوه من البيت الصقوى .

History of persia vol II. p.194

الملاقات بين إيران والبرتفاليين بعد الاستيلاء على هرمز :

بعد أن سيطوت القوات الإيرانية الإنجليزية على جزيرة هومز ، حوص الشاه عباس على إهمال تلك الجزيرة ونقل النشاط التجارى الذى كانت تتمتع به إلى ميناء بندر عباس الذى بنى على مقربة من ميناء كبرون ، ولمل الشاه عباس لجأ إلى ذلك لأنه توقع أن تحاول التوات البرتفالية استمادة الجزيرة ، وأمام هذا الإهمال المتمد من الشاه عباس، بدأت جزيرة هومز تفقد أهميتها كم كركز تجارى نشط ، وككان يزخر بالثروة والشهرة راج عنه في وقت من الأوقات ذلك المثل القائل : إذا كان المالم خاتما فهرمز فصه (١) .

وبدأ بندر عناس يتخذ دوره كأكبر ميناء إيرانى مطل على الخليج العربى ومازال محتفظا بهذا الدور حتى اليوم .

أما عن البرتفاليين فقد حاولوا تدعيم مركزه في مسقط ، فأقدموا على بناه مركز تعارى كبير هناك ، كما شيدوا عسددا من القلاع الحصينة ، ولكنهم مع ذلك كانوا مهددين باندلاع الثورة من العرب العمانيين الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة غيظ واشعرزاز (٢٠)؛ إذا نحدهم يحاولون استمادة هرمز أكث من مرة ، فني عام ٢٠٣٢ه ( ٢٦٣٣م ) أرسل نائب السلطنة البرتمالي في حوا بالهند إمدادات عسكرية إلى القوات الرابطة في مسقط على أمل استمادة جزيرة هرمز ، ولكن الإيرانيين كانوا قد أعدوا عدتهم لعد

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه : هامش س : ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) تهضة الأعيان ... ص : ١٣ - ١٤

هذه الحالة ، كما شاركت التوات البحرية الإنجليزية وحلفاؤها من الهولنديين في التصدي لهذه القوات البرتفالية ، بما جمل هذه الحجلة تفشل في تحقيق أهدافها(١) .

وفى جادى الأولى من عام ١٠٣٤ ه ( ١٩٢٥ م ) حاول البرتفاليون مرة أخرى محاصرة هرمز واستعادتها ، فحدثت معركة حامية بين القوات البرتفالية من جهة أخرى ، ولم البرتفالية من جهة أخرى ، ولم يستطع أحد من الطرفين إحراز نصر مؤكد ، عما اضطر التائد البرتفالى بغك الحصار وعودته بسفنه صوب مركزهم الرئيسي في جوا بالهند (٢).

وأمام فشل جميع المحاولات البرتفالية لاسترداد هرمز ، آثر البرتفاليون عالاة الشاه عباس وخطب وده . وذلك للمشاركة في حركة التجارة بمنطقة الخليج ، بمدأن زاد نشاط منافسيهم من الإنجايز وحلفاتهم الهولنديين . فعرضوا على إبران الدخول في معاهدة صلح يتمهدون بموجبها بعدم الثمرض لما كان تحت أيديهم من الأراضي الإيرانية ، في مقابل السياح لهم بإنشاء قلمة ومركز تبعاري في كنك في شال شرقي ميناء لنسكه على ساحل لرستان وأن يسمح لهم بصيد المؤلؤ في سواحل البحرين ، كما تعني البضائع البرتفالية التي ترد إلى ميناء كنك من الضرائب ، وكذلك اقتسام جسسارك هذا الميناء (٢٠).

فوافق الشاه عباس على مطالبهم ، ويقال إنه كان يعطيهم سنوط ، ط

<sup>(</sup>۱) قسمتی از ما جرای خلیج فارس ( شهاره چهارم ) ص : ۲۸

<sup>(</sup>٧) المرجع النابق ونفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) تاريخ روابط إيران وأوربا در دوره مفويه ، ص : ٨٨

يقابل خسة وعشرين ألف جنيه من عائدات ميناه كنك سنويا(١)

ولدن موافقة الشاه عباس على هذه المطالب ترجع \_ كما يقول معظم للورحين \_ إلى عدم رغبته فى قطع صلاته بالبر تفاليين قطما كاملاء وذلك على أمل الاستمانة بهم إذا حدث بينه وبين الإنجليز والهولنديين أى خلاف ، فيلجأ إليهم كما لجسبأ إلى الانجليز من قبل وساعدوه فى إخراجهم من هرمز (٢).

وبعد توقيع هذه المعاهدة سارت العلاقات في مسارها الطبيعي ، ولم تحدث حروب أو مناوشات بين الجانبين طوال الفترة الباقية من حكم الشاه عباس وحتى انتهت عام ١٣٠٨ ه ( ١٦٧٩ م ).

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه، س: ۱۶۰

 <sup>(</sup>۲) قسمت از ما جرای خلیج فارس ، (شاره چهارم) ، س : ۲۸ ،
 وزندگانی شاه عباس اول، ج : ٤ ، س : ۳۳ ، وغیرهما

### ثانيا : علاقات الشاه عباس مع بريطانيا

- 1 -

#### بمثات الأحوين شرنى :

أولاً : مقدمهما إلى إيران :

بعد أن حقق الشاه عباس الاستقرار، في داخل إيران، وأحرز انتصارات حاسمة على المسكر السنى الأوزيكي في خراسان وماورا، النهر، بدأت الوفود الأوربية تقد إلى إيران على أمل التعاون مع هذا الحاكم الجديد الذي أثبت كفاءة في الإدارة والحرب.

ومن بين هذه الوفود والبعثات الأوربية بعثة بريطانية وفدت عام ١٠٠٧ ه (١٩٩٩ م) وكانت مكونة من خنة وعشرين بريطانيا برئاسة الأخوين أنتونى وروبرت شرلى (١) ، وذكر البعض بأن هذه البعثة جاءت بتكليف من الكونت اسكس الشخصية البريطانية الشهيرة في ذلك الوقت (٢) . وقيل إن القامح الديني الذي كان يبديه الشاه عباس تبعاه المسيحيين كان من العوامل الشجعة على وصول هذه البعثة (٢) التي جاءت لتحتق هدفين أساسين هما (١) :

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٣٢٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ روابط إیران واوریا در دوره ٔ صفویه : ص : ۱۱۸

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۹۴

<sup>(</sup>٤) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ٤ ، ص : ٢٣٩

١ - دعوة الشاه عباس للإتماد مع ماوك أوربا ضد العدو المشترك وهو
 الدولة الميانية .

عاولة الحصول على امتيازات وتسهيلات عجارية المتحار البريطانيين
 الراغبين في التعامل التجارى مع إيران .

حدث أن وصلت البعثة البريطانية إلى قزوين والشاه عباس موجود في خراسان . وعندما بلغه خبر مقدمهم أصدر أوامره إلى هماله بقزوين بأن يحسنوا وفادتهم ، ويبالغوا في إكرامهم حتى يعود الشاه إلى قزوين . ويعد أن أبهى الشاه عباس مهمته في خراسان عاد الى قزوين ، فوجد جميع أعضاء البعثة البريطانية يقفون على مشارف المدينة مع مستقبليه من كبار رجال الدولة الصفوية ، فصافعهم الشاه وصعبهم معه إلى داخل قزوين ، وأنعم عليهم بإنمامات كثيرة منها مائة وأربعون من الحيل، ومائة بنل ، ومائة جمل ومبلغ عظيم من المال (١) ثم صعب أفراد البعثة البريطانية معه إلى الماصة أصفهان ، عظيم من المال (١) ثم صعب أفراد البعثة البريطانية معه إلى الماصة أصفهان ،

ونظراً لأن معظم أفراد البعثة كانوا من الجنود والخبراء المكريين فقد أمر الشاه عباس بالإفادة من خبرتهم فى تدريب الجيش الإيرانى ، وإعادة تنظيمه حسب التنظيات الأوربية الحديثة ، كا أشرف بمضهم على إقامة مصانع اللاسلحة الناربة فى أصفهان وهذه المصانع هى التى أمدت الجيش الإيرانى بالمدافع والبنادق التى مكنته من منازلة الجيش المثانى فى آذربا بجان بعد ذلك .

وفي أثناء مناقشات اللثاء عباس مع أعضاء البمثة البريطانية حول طرق

<sup>(</sup>١) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٢٠٠

التماون بينه وبين ملوك أوربا ، اتفق الرأى على إرسال سفير من قبله يطوف أوربا ، ويلتقى بملوكا ، ويوقع معهم معاهدات صداقة وتعاون مثنرك لمحاربة الدولة المثانية ، كما اتفق على أن تضم البعثة الإبرانية إلى أوربا أنتونى شرلى وبعض رفاقه .

ثانياً: بعثة أنتوني شرلي إلى أور با(١):

خرجت البعثة من أصفهان عام ٢٠٠٧ هـ (أي في نفس العام الذي وفدفيه أنعوني إلى إيران ورأس البعثة كلمن حسينعلي بيك بيات وأنتوى شرلي وسلكت طريق روسيا ووسط أوربا حتى وصلت إلى روما ، وهناك حدث حلاف بين أنتوكى وحسينعلي أدى إلى انشقاق أنتونى ورفاقه الإنجليز عن البعثة الإبرانية ، واختلفت الآراء حول سبب الشقاق أنتوني ورفاقه ، إذ ذكر البعض بأن أحد رفاقه سرق بعض رسائل الشاه عباس إلى ملوك أوربا ، وسلمها إلى الوزير الأعظم المثماني ، وعندما شمر أنتوني بأنه في خطر نتيجة هذه التليانة ، خشى على نفسه من للعاقبة ، وهرب من روما إلى فينيسيا تمم التعمق بعد فترة بخدمة ملك أسبانيا(٢) . ولكن أروج بيك أحد رفاق الرحلة ، وأحد الأربعة الذين أعلنوا دحولهم فيالدين للسيحي بمجرد وصول البعثة إلى أسبانيا ، ذكر في سفره بأن أنتوني باع لبعض التجار الإنجايز في مهناء البلطيق جزءا من الهدايا التي كان الشاه عباس قد أرسلها مع البعثة تعتدمها هدية إلى ملوك أوربا فكان هذا التصرف من بين الأسباب التي أوت إلى الخلاف بينه و بين حسينملي بيك بيات <sup>(٢٦)</sup> .

 <sup>(</sup>۱) سبق الحديث عنها بتغصيل أكبر أثناء الحديث عن علاقات عباس
 مع أسبانيا والبرتغال .

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۰۵

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ١٠٦

قصاری القول أن صلة أنتوتی شرلی بایران قد انقطعت بعد هذه الحادثة، كما أثر ذلك على موقف أخیه روبرت شرلی الذی بقی فی إیران مع خسة من رفاق البعثة البر بطانیة ، فبدأ عباس یمامله بجفوة ، مما جمله یبذل قصاری جمده ایستمید نقة الشاه عباس به ، فشارك فی تدریب الجیش الصفوی ، وف المارك التی دارت مین إیران والمثمانیین عامی ۱۰۱۴ — ۱۰۱۶ ه تولی روبرت رئاسة إحدی فرق انجیش الصفوی ، وقاتل بحماس شدید ، حتی أنه بر و برت رئاسة إحدی فرق انجیش الصفوی ، وقاتل بحماس شدید ، حتی أنه جرح فی هذه المارك ثلاثة جروح (۱) ، مما جمل الشاه عباس بنق فیه من جدید و بیکافه بمهمة جدیدة فی أور با .

ثالثاً : بعثة روبرت شرلى الأولى الى أوربا(٢):

غادر روبرت إيران في عام ١٠٩٦ه وطاف بيمض بلاد أوربا، ثم استقر في أسبانيا حتى عام ١٠٣٠ه، وبعد ذلك توجه إلى بريطانيا ، وقابل جيمس الأول مالك الجنترا، وسلمه رسالة من الثاه عباس الأول ، جاء فيها :

إن روبرت شرلى إنجابزى الجندية ، ولكنه محل اعتبارنا واهمامنا ، و يعمل في خدمتنا منذ فترة ، وقد أرسلته سفيرا من قبلنا إليكم ، كا أنه سيذهب لقابلة سائر اللوك المسيحيين (٢) .

بعد ذلك تحدث مع مالك انجاترا في رغبة الشاه عباس في عقد معاهدة صداقة بينهما ، وتمثلت بنود هذه للعاهدة القترحة فيا يلي (٤):

History of Persis, vol II,p. 181.

 <sup>(</sup>۲) سبق ذكر بعض التفاصيل عن بعثق روبرت إلى أوربا أثناء الحديث
 عن العلاقات مع أسبانيا والبرطال

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۱۹۵ ، ۱۹۹

<sup>(</sup>ع) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۽ ، ص : ١٤٥ ، ٢٤٥

١ تقدم تسهيلات تجارية قرعايا البريطانيين.

٣ السياح بإنشاء مركزين تحاريين بريطانيين في ميناءين من مواني
 إيران المطلة على الخليج .

٣ ـ المواقلة على إقامة مبمو ثين سياسيين إنجليزيين في هذين الميناهين.

عباس في شراء سفن إنجليزية ، بحيث تحمل مفككة
 إلى موانى إيران ، ويتم تركيبها هناك .

استمداد الشاه عباس لفصر بيع الحرير الإيرابي على التجار الإنجليز
 كا يقصر نقله على السفن الإنجليزية لتقله إلى أوربا عن طريق رأس الرجاء
 السالح دون نقله عبر الأراضى المثمانية .

٣ - الرغبة في عقد معاهدة عسكرية مع ملك انجلترا.

بعد ذلك أمر ملك انجلترا بتكوين لجنة رباعية من كبار موظني شركة الهند الشرقية لدراسة هذه الفترحات ، وتقديم تقرير عنها ، ولحكن على الرغم من كل هذه التسهيلات والعروض السخية التي قدمها الشاه عباس في رسالته ، فإن التحار البريطانيين رفضوا للوافقة عليها بحجة أن الطريق إلى إيران طويل ، والمنسافع غير محققة ، كما أن التجار البريطانيين الذين يتعاملون مع الدولة المهانية غير راضين عن توقيع مثل هذه للماهدة التي يقترحها الشاه عماس حوظ من أن تؤثر على علاقاتهم التجارية بولايات الدولة المهانية .

وأمام هذا الرفض اضطر روبرت شرلى إلى المودة صوب إيران دون أن يظفر بتحقيق الهدف الأساسى الذى سافر من أجله إلى إنحلترا ، وأخيراً وصل إلى أصفهان في عام ١٠٧٤ه ( ١٦٩٠م ) رابعاً : بعثة شرلى الثانية إلى أورباً -

عاد روبرت شرلى إلى إيران عام ١٠٧٤ه ولم يمكث بها كثيراً ،حيث كلفه الشاه عباس بالسفر مرة ثانية إلى أوربا . ففادر إيران في نفس عام ١٠٧٤ه ومكث في أسبانيا حتى نهاية عام ١٠٣١ه ، ثم توجه إلى انجلترا في أوائل عام ١٠٣٧ه ( ١٠٣٣م ) ، حيث تباحث في عقد مماهدة مع جيمس الأول ، ملى أن تتضمن الماهدة هذين البندين (١)

١ - أن تتعهد انجلترا بأن تكون جميع سفنها العاملة فى منطقة الخليج فى مساعدة الإيرانيين ضد البرتفاليين المرابطين فى موانى الخليج ، بشرط أن تتحمل الخرانة الإيرانية تحكاليف هذه السفن .

٣ — أن تتمهد إبران بتقديم خمسة وعشرين ألف جندى إبراني للممل
 على هذه السفن على أن بكو او اتحت إمرة الحكومة البريطانية .

وقبل أن توقع هذه الماهدة ، توقى جيمس الأول ، وتولى مكانه شارل الأول الذي ماطل في توقيمها ، حتى وفد إلى بريطانيانقد عليبيك السفير الإبراني موقدا من قبل الشاه عباس ليساعد روبرت شرلى في مهمته ، ويحاول إقناع التحار البريطانيين المارضين التماون مع إبران هلى حساب التبادل التجارى مع العثمانيين ، ولكن نقد عليبيك بدلا من تسهيل مهمة شرلى ، فقد طمن في صحة الرسائل التي حلها روبرت ، وادعى أنه ليس موقدا من قبل الشاه عباس، وكان ذلك بتحريض من رجال شركة الهند الشرقية الإنجليزية ، محاحدا علك انجلترا أن يصدر أو امره بوقف المفاوضات ، وتكليف مبموث بريطابى بأن يصحب كلا من روبوت شولى و نقد عليبيك و بتوجهوا صوب بلاط الشاه بأن يصحب كلا من روبوت شولى و نقد عليبيك و بتوجهوا صوب بلاط الشاه

<sup>(</sup>۱) تاریخ روابط ایران وأوربا در دورة صفویه ، ص : ۱۳۷ - ۱۴۰

عباس للتأكد من صحة الرسائل التي قدمها إليه روبرت شرلى ،والتحقق من صدق الادعاءات التي أثارها نقد عليبيك <sup>(١)</sup>.

وفي طريق العودة إلى إيران عن طريق رأس الرجاء الصالح ، أقسلم نقد عليبيك على الانتحار بتناول السم في جنوب أفريقيا خوفا من أن بسفك الشاه عباس دمه لما فعله مع روبرت شرلى ، ثم واصلت السفينة رحاتها إلى إبران حاملة روبرت شولى ومبعوث ملك انجلترا وهو سير دور مركوتن وقد وصلا إلى ابران في ربيع الثاني عام ١٠٣٦ه ( ٩ ينابر ١٦٦٧) .

وبعد فترة وجيزة من عودة روبرت إلى إيران اجتهد بعض رجال البلاط الإيراني في تشويه صورته فدى الشاه عباس ، الذى غضب عليه وأمر بإحراجه من إيران ، مما أشمر روبرت بالمرارة والألم ، فدهمالمرض في قزوين، وتوفى في شهر شوال من عام ٢٠٠٦ ه ، ثم لحق به بعد شهر واحد سير دور مركوتن ، ودفن كلاهما بمدينة قزوين (٢) . وفي رأي أن تغير الشاه عباس على روبرت شرلى يرجم إلى جانب الوشاية ، إلى أن الشاه عباس قد استنفذ أغراضه من استخدام روبرت شرلى كمبعوث خاص له في أوربا ، إذ كان هدفه الأكبر من إيفاده إلى أوربا إثارة الموك المسيحيين ضد الدولة المشانية وحثهم على التعاون المشترك مع الشاه عباس لحاربة دلك العدو المشترك، والآن وقد ثم عقد صلح بين الشاه عباس والعثمانيين وهدأت المارك بين الجانبين ، وقد ثم عقد صلح بين الشاه عباس والعثمانيين وهدأت المارك بين الجانبين ، فلم بعد الشاه في احتياج لمجهودت رو برت بعد ذاك ، ولعل تغيره عبيه راجع كذالما إلى تحسن صلات الشاه عباس التجارية والسياسية بشركة الهند

<sup>(1)</sup> زندگانی شاه عباس اول ، ج ۽ ، ص ، ٢٦١ وما بعدها

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۲۶۹

الشرقية الإنجابزية ، والتي كان رؤاؤها ومندوبوها لايستر يحون لروار. شرلي ، ولايحبون التعامل معه ، مل حاولوا في كل مرة سافر فيها إلى إنجابرا إفساد مهمته قدى البلاط البريطاني ، فأراد الشاه عماس التخلص منه إرضاءً لهم، و توثيقا لملاقاته التجارية و السياسية معهم .

وهدكذا انتهى دور روبرت شرلى فى الحياة ، دون أن يحقى النماون الدكامل الذى كان ينشده الشاه عباس مع ماوك أوربا السيحيين ، فلم يحدث أن استجاب أى ملك أوربى تباحث معه روبرت شرلى ، وأرسل جيوشه كارب مع الجيش الصفوى ضد الجيوش العثمانية ، وإذا كان روبرت شرلى قد فشل فى هذه المهمة ، كا فشل أخوه أنتونى من قبل فإلهما ورفاقهما قدقدموا خدمة جليلة للشاه عباس ، وهى نطوير المظم المسكرية فى الجيش الصفوى ، وتسليحه بالأسلحة النارية التى ساعدته على الصمود أماء الجيوش العثمانية ثم الانتصار عليها .

- Y -

الملاقات بين الشاه عباس وشركة الهدد الشرقية الإنجليزية :

ثم توقيع عقد تأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية في ١٤ من جادى الآخرة عام ١٠٠٩ هـ ( ٣١ من ديسمبر عام ١٦٠٠ ) (١٦ ، ومند تأسيسها وحتى عام ١٠٠٤ هـ ونشاطها قاصر على تدعيم الصلات التجارية البريطانية مم الهند دون غيرها من البلاد المطلة على الخليج الهندى ، ولـكن حدث في

<sup>(</sup>۱) تاریخ ایران از مغول تا افشاریه ، ص : ۳۶۹

عام ١٠٧٤ ه تكدس في البضائع الإنجليزية بميناء سورات ، وهنا بدأت الحاحة تدعو إلى البحث عن أسواق جديدة يتم فيها تصريف هذه البضائع المكدسة ، وبخاصة الأصواف التي لا تلائم جو الهند الحار .

#### أولاً : بعثة ريتشارد استيل :

وبينما كانت الشركة الإنجليزية منهمكة في البحث عن أسواق جديدة لتصريف بصائمها ، وقد إلى سورات شاب إنجليزى يدعى ريتشارد استيل، قدم لتوه من إبران ، وأدرك مدى احتياج الإبرانيين الأصواف نظرا اشدة البرودة هناك ، قمرض على محلس إدارة الشركة الإنجليزية فكرة بيع الصوف الإسعليزي المسكلات المركة الإنجليزية فكرة بيع الصوف الإسعليزي المسكلات الرأى ، وعلى القور أصدر رئيس الشركة أوامره بأن يتوجه ريتشارد استيل ومعه حون كروتر لتفقد سوق إبران ، ومعرفة مدى احتياجه البصائع الإنجليزية ، ومحاولة مقابلة الشاه عباس ، والحصول منه على تسهيلات تحارية الشركة الإنجليزية (١٠)

وهكداكانت بعثة ريتشارد التي وصلت إلى ايران عام ١٠٢٥/١٠٥ أحسن ( ١٩٦٩م ) أول محاولة إنحليزية حادة المتجارة مع إيران (٢) ، وقد أحسن الشاه عباس استقبال ريتشارد ورفاقه وبالغ في إكرامهما ، وتفاوض معهما بشأن النبادل التحارى بين الشركة الإنجليزية وإيران ، وعلى الفود أصدر أوامره إلى جميع عماله ورعاياه بأن يحسنوا وفادة التجار الإنجليز ، كاسمح السفن الإنجليزية بالقدوم إلى الموالى الإيرانية الجنوبية ، لشراما لحرير الإيراني وبيع الصوف الإنجليزي ، وأعطى الندو بَين الإنجليزية الشراما لحرير الإيراني وبيع

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس اول ، حج ، ص : ۲۵۲

History of Persia, Vol II P. 189 (2)

للطلة على الخليج واختيار واحد منها لترسو فيه الدفن الإمحليزية ، فوقع الختيارها على ميناء جاسك الذي يبعد تسمين كيلو مترا عن حزيرة هرمز ، لعنكون سفنهم بعيدة عن تطاول القوات البرنغالية (١).

ومما يدعو إلى الله هشة أن روبرت شرلى البريطانى الجنسية ، عاد من رحلته الأولى فى أوربا والمندوبان البريطانيان موجودان فى أصفهان ، وإدا به لايحسن لقاءهما ، بل عاملهما بدكل تجاهل ، وأمل ذلك راجع الى موقف مندونى الشركة من عروصه فى امجلتوا عندما زارها فى عام ١٠٣٠ ه ، ولكن على الرغم من مسلك روبرت معهما ، فقد أصر الثاه عباس على التعامل مع الشركة الإنجليزية ، وهنجها الكثير من القسم يلات (٢)

ثانيا : بمثة ادوارد كنوك :

ماأن عاد ريتشارد استيل وجون كروثر إلى سورات حيث بوجد مركز الشركة الإنحايزية ، ونقلا إلى الجيم ترحيب الشاه عباس بالاتحار مع الإنجليز ، حتى سارعت الشركة بتجهيز البضائم التى ستصدرها إلى إيران، وخرجت القافلة البحوية برئاسة ادوارد كنوك ، ورست السفن الإنجليزية في ميناء حاسك في أوائل عام ٢٠٦١ه (١٩٦٧م) ، وسافر أعضاء البعثة بعد ذلك إلى أصفهان ومنها إلى بـــلاد الكرج حيث رحب الشاه عباس بعد ذلك إلى أصفهان ومنها إلى بـــلاد الكرج حيث رحب الشاه عباس بمقدمهم (٣) ، وسمح لهم بإقامة دور إنحليزية في كل من أصفهان وشيراز ، كا اتفق ادوارد كنوك مع الشاه عباس على أن تشترى الشركة جزءاً من

 <sup>(</sup>۱) تاریخ روابط إیران وأوربا در دورة صفویه ، قسمت اول ، ص :
 ۱۳۲۰ ۱۳۲

<sup>(</sup>٢) المرجع المابق . ص: ١٣٢

<sup>(</sup>٣) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه . ص : ٣٤٧

الحرير الإيراني؛ بشرط أن تدفع ثلث الشن نقدا ، والباق تتم مقا بضته بيضائع إنحليز بة تصدرها الشركة إلى إيران، كا سبح لهم الشاه عباس بالتجوال في جميع أرجاء إيران، والاتجار مع جميع مدنها لامع الواني الجنوبية فقط كاكان الأمر بالنسبة للاتفاق السابق مع ريتشارد استيل ، أضف إلى ذلك أنه سمح لأعضاء البعثة بالاحتفاظ بأسلحتهم حتى يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم إذا دعت الضرورة الذلك (١).

وبعد أن كلت مساعى ادوارد كنوك بالنجاح فى أصفهان توجه صوب جزيرة هرمز على أمل الحصول على بعص القسهيلات السفن البريطانية والساح لما بدخول الخليج ، والكنه توفى هناك (٢) ، اذا قال البعض بأن البرتفاليين دسوا له السم لكى يتخلصوا منه ، نتيجة الضيقهم الشديد من التقارب الإيماني الإنجليزي .

### ثالثاً : بعثة توماس باركر :

بعد وفاة إدوارد كنوك تم تعيين توماس باركر مندوبا عن الشركة الإنجليزية في إيران فحضر إلى إيران في عام ١٠٧٧ه، والتقى بالشاه عباس، وتباحث معه بشأن شراء المزيد من الحرير الإيراني مقابل بيع الملابس الصوفية الإنجليزية في إيران، فوافق الشاه عباس بشرط أن تشترى الشركة الإنجليزية سيائة حل من الحرير الإيراني، بنفس الشروط التي سبق الاتفاق عليها مع ادوارد كنوك.

وفي أثناء سير للفاوضات وفد إلى ايران أحد مندوبي الشركة وبدعي

<sup>(</sup>١) زندکاني شاه عباس ، ج ۽ ، س : ٢٥٧

<sup>(</sup>۲) ایران در زمان صفویه ، ص : ۲۰۲

جياز هويس (١) و و و و مع توماس باركر في شروط الشاه عباس ، ووافقا في النهاية على قبوطا ، ثم طلبا من الشاه احتكار إنتاج ايران كاما من الحرير وهنا تارت تاثرة التجار الأرمن في جلفا بأصفهان الأن موافقة الشاه على بيم الحرير كله إلى الشركة الإنحليزية ، سيحرمهم من المشاركة في هذه التجارة التي تدر عليهم أرباحا هائلة ، مما اضطر الشاه لمرض الحرير الإيراني في مزاد على ، فامتنع مندوب أسبانيا وكدلك مندوب الشركة الإنحليزية عن دحول المراد، وفي نفس الوقت عرض الأرمن سمرا يقوق سعره في العام الماضي فحظوا بالصفقة واشتروا الحرير الإيراني كله في عام ١٠٠٨ه (٢) ، وإن ذكر المعض بأنه على الرعم من عرض الأرمن السخى ، فقد اصطر الشاه عباس إلى أن يبيعه بأقل من السمر المقدم من الأرمن الشخى ، فقد اصطر الشاه عباس إلى أن يبيعه بأقل من السمر المقدم من الأرمن الشخى ، فقد اصطر الشاه عباس إلى أن يبيعه بأقل من السمر المقدم من الأرمن ، فاشركة الإنجليزية خطباً فودها ،

رابعاً : المشاركة في طرد القوات البرتغالية من جزيرة هرمز .

نتيجة المتقارب بين الشاه عباس والشركة الإنجليزية ، ومحاباتها في عقد صفقات الحرير الإيراني، بدأت الملاقات الإيرانية البرتفالية تشم بالدو و التوتر، ما أدى إلى التفاوض بين إبران والشركة الإنجليزية المتخاص من الوجود البرتفالي في منطقة الخليج المربى ، وانتهى الأمر - كا سبق أن فصلنا ذاك - باشتمال المارك حول جزيرتي قشم وهرمز ، ومما باغت النظر أن الشركة بالإنجليزية قد التخذت قرار الشاركة في الحرب دون إذن مسبق من ملك الإنجليزية قد التخذت قرار الشاركة في الحرب دون إذن مسبق من ملك الجلترا وحكومتها مما جعل الحكومة البريطانية تمقدها كمة ارئيس الشركة الذي

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ح ۽ ، ص : ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص: ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) إيران در زمان صفويه ، ص : ۲۰۳ ، ۲۰۶

دافع عن نفسه بأنه اتنعذ القرار أملا في تنمية التجارة البريطانية وتفوقها على المنافية البرتفائية الأسبانية ، كما أنه اضطر إلى ذلك أمام تهديد إمامقليخان حاكم فارس بحرمان البريطانيين من التمامل التجارى مع إيران ، وعلى الرغم من حذا التمرير فقد أصدرت الحكة قرارها بإدانة الشركة وتفريمها مبلغ عشرين ألف جنيه استرليني حتى لاتقدم على مثل هذا العمل موة أخرى دون إذن مسبق من الملك والحكومة البريطانية (١).

وادل الحـكومة البريطانية لجأت إلى هذه الحجاكة الصورية والفرامة حتى تسترضى ملك أسبانيا الذى كان على وفاق فى ذلك الوقت مع ملك انجلترا، وحتى تتظاهر بأسها غير راضية عن مسلك الشركة ولاتؤيده، على الرغم من المـكاسب العظيمة التى تحققت لبريطانيا على الأمد الطويل من طرد القوات البرتفالية من جزيرة هرمز، ويمكن إجال هذه المكاسب فى النقاط التالية: (٢):

١ -- لم يحكن الإنجليز يقدرون قبل ذلك على مواجهة البرتقاليين في الخليج مطلقا.

٣ — كانت المصالح الإنجليزية والمؤسسات البريطانية فى الخليج عرضة دائما لفزوات القوات البرتفالية ، كالم يكن فى استطاعة شركة الهندالشرقية الإنحليزية منافسة المركز النشط للبرتفال وأسبانيا فى هرمز .

٣ - الحصول على المتيازات وتسهيلات تجـــاربة كبيرة من الشاه
 عباس الأول.

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، س: ۲۰۵

<sup>(</sup>۲) انقراض سلسله صفریه ۵۰۰۰: ۲۱۹

٤ --- وجود بعص السفن الحربية التابعة قلشركة الإنجليزية بصفة منتظمة في مياه الخليج ، لسكى ترد بسرعة على أى حلة انتقامية تقوم بها القوات البرتفائية .

وهـ كذا أصبح العلم البريطاني برفرف فوق سطح مياه الخلهج العربي ، وبدأت السفن الإنجليزية تبحر وسطه دون إذن مسبق من القوات البرتفالية التي سيطرت على مدخل الخليج وأهم موانيه أكثر من قرن من الزمان ، كا أصبحت الشركة الإنجليزية بعد ذلك لاتجد منافسة حقيقية في منطقة الخليج إلا من حلفائهم المولنديين القين آثر وا بعد فترة من المنافسة ، الاتحاد مع الإنجليز للوقوف جبهة واحدة أمام القوأت البرتمالية ، والتي تمثل العدو المشترك والمنافس للوجودين البريطاني والمولندي في منطقة الحيط الهندي . وقد حرصت الشركة الإنجليزية والحسكومة البريطانية على التواجد الدائم بعدذلك في منطقة الخليج ، وكثيرا مادهت هذا الوجود التجاري بقوات عسكرية في منطقة الخليج ، وكثيرا مادهت هذا الوجود التجاري بقوات عسكرية مهدت لإنحلترا إحكام السيطرة على كثير من مواني الخليج ، وإعلان تبعيلها للتاج البريطاني الذي وفد الى المنطقة أول الأمر في صورة نشاط تجاري بتشجيع من البريطاني الذي وفد الى المنطقة أول الأمر في صورة نشاط تجارى بتشجيع من الشاه عباس الأول .

## ثالثاً: علاقات الشاه عباس مع هولندا

بعد أن تمكن الشاه عبد السرقية الإنجليزية في عام ١٠٣١ ه، مساعدة القوات التابعة لشركة المند الشرقية الإنجليزية في عام ١٠٣١ ه، سارعت شركة المندالشرقية الهولندية للمحالفة مع الشركة الإنجليزية بالظهود في الخليج بحجة مسائدة القوات البريطانية في صراعهما المشترك مع الوجود البرتفالي بمنطقة الحيط المندى والخليج العربي على تضمن البقاء طلائقة المعيط المندى والخليج العربي على تضمن البقاء طائفة المعالمة الشاه عباس في بناء دار المتجارة المولندية في بندر عباس و فأذن لهم ، وتم تأسيس هذه الدار في عام ١٠٣٧ هم أي في الدام التالي الإخراج البراغة المين من جزيرة هرمز (٢) ،

وبعد أن استقرت أقدام الهولنديين في إيران، بدأوا يتطلمون للقيام بدور مستقل في تجارة إيران. فوافقهم الشاء عباس على شراء كمية من الحرير الإيراني كل عام حرصا منه على إيجاد منافسة بين أكبر عدد من مشتريي الحرير بما يحتق له ولإيران مكاسب كبيرة. قدا لم تمض إلا فترة وجيزة حتى تمولت الآمال المريضة التي كانت تبوقمها الشركة الإنجليزية من وراء الاتجار مع إيران إلى نوع من اليأس، حيث أصبحت الشركة المولندية أكبر منافس تجارى للإنجليز في الخليج (٢).

واکی تدعم هولندا علاقاتها التجاریة مع إیران، أرسات إلی إیران و فداً هولندیا فی عام۱۰۳۰ه(۱۹۲۶م) و نجح الوفد فی عقد اتفاقیة مع الشاه عباس بتم

<sup>(</sup>۱) رندگانی شاء عباس اول ، حه ، ص : ۱۷۰

<sup>(</sup>٧) انقراض سلمله صفویه ... [ لکهارت ]، ص: ١٤٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، تفس الصفحة

بمقتضاها تقديم تسهيلات تجارية الرعالة الهولنديين ، كما نصت بعض بنودها على الساح الهوانديين بإقامة كنائس وأماكن عبادة خاصة بهم ، ومن حقهم مجازاة أى هولندى يمتنق الدين الإسلامي ، بأن يلقو االقبض عليه ومحاكو ويصادروا أمواله (١).

ولمل الشاه عباس وقع معهم هذه العاهدة على أمل أن يساعدوه ضد القوات البرتفائية الموجودة في مسقط والتي كانت تحاول استعادة جزيرة هرمز؟ الما نجده يرسل وفدا إيرانيا إلى هولندا ليتفاوض مع ملكها بشأن مطلبين هامين بالنسبة لإيران وهما :(٢)

١ ـ قطع الصلات التجارية والسياسية بين هولندا والدولة العثيانية .

٣ – مشاركة القوات البحرية التابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية
 للقوات الإيرانية في طرد القوات البرتمالية من مسقط وعمان .

استقبل ملك هو لندا الوقد الإيراني بترحاب ، ولكنه اعتذر عن تحقيق المطلبين، وبين لرئيس الوقد تعذر تحقيق المهمة التي أوقد من أجلها، وعلى الرغم من هذا الرفض، نجد ملك هولندا يرسل رسالة إلى الشاه عباس يخيره بأنه يرحب بالتماون المشترك فلقضاء على البر تفاليين في منطقة الخليج، وأنه سيرسل رسو لا من قبله صوب إيران ليتفاوض مع الشاه عباس في الشروط التي سيم بمقتضاها القيام بحملة مشتركة ضد البر تفاليين . ولعل ملك هولندا بأ إلى هذا المقويه حفاظا منه على المصالح التجارية التي تحققت فلهولنديين في إيران ومنطقة الخليج المربى ، وقد أفاد هذا الوعد شركة الهند الشرقية المولندية في تدعيم موقفها

<sup>[</sup>۱] زندگانی شاه عباس أول ، حد، ص ۱۷۱ - ۱۷۲ [۲] المرجم السابق ، ص : ۱۷۵ - ۱۷۲

التجارى بإيران ، وزادت من عملياتها التجارية . ومن منافسها قاشركة الإنجليرية ، حتى أصبحت هذه الشركة المولندية على الرغم من قصر المدة التي وفدت فيها إلى إيران، تشرف على النصيب الأكبر من تجارة إيران الخارجية .

طال انتظار الشاه عباس السفير المولندي الذي وعسد ملك هولندا بإرساله ، مما جعله يشهر بالضيق من الهولنديين ، فأرسل عباس رسولا من قبله إلى البلاط المولنسدي ليستفسر عن الأسباب التي منعت السفير المولندي من القدوم إلى إبران حتى ذلك الوقت ، و قد تضمنت الرساة عتاباً وتلويما بقطع الملاقات بين البلدين ، مما جعل ملك هولندا يسارع بشكليف أحد مبعوليه بالتوجه صوب إبران ومقابلة الشاه عباس وتطبيب خاطره ، وإعلان اسعمداد هولندا للتماون المشترك ممه ضد البرتفاليين ، وسافر للبعوث المولنسدي إلى إبران واسكنه وصلها بعد وفاة الشاه عباس بشهرين ونصف تقريباً ،

وعلى الرغم من أن المدة التي وفد فيها المولنديون إلى إيران وحي وفاة الشاه عباس عام ١٠٣٨ ه كانت قصيرة ، إلا أنهم استطاعوا إثبات وجودهم وتدعيم موقفهم وبنوا لهم في إيران ثلاث دور تجارية ، في أصفهان وبندر عباس ولار ، فكانت دار تجارتهم في أصفهان عثابة المركز الرئيسي لشركة الهند الشرقية الهولندية بإيران ، وقد بنيت هذه الدار على مقربة من سوق التيصرية بالعاصمة . وكانت دارهم ببند در عباس تشرف على تفويغ السفن المولندية القادمة ، وكذلك إعداد الحولات من البضائم الإيرانية التيستهما يا هذه السفن في طريق عودتها ، أما دارهم في لار فكانت بمثابة مكان تستريع فيه القوافل التي تحمل البضائم المولندية من بندر عباس إلى أصفهان قيه القوافل التي تحمل البضائم المولندية من بندر عباس إلى أصفهان

<sup>[</sup>١] انقراض سلسله "صفويه . . . ص ٤٢٥ وما بعدها

وأهم البضائع التي كانت تستوردها هولندا من إبران الحرير والسجاد، والحمل والمسكوكات الذهبية، أما وارداتها إلى إبران فكانت تشمل الأصواف والأوانى والعطور، وجميع الأدوية، ولمل هولندا كانت أكبر مورد للمطور والأدوية إلى إيران (١).

وهكذا كانت العلاقات الإيرانية الهولندية تعتبد على النشاط التجارى دون غيره، وقد حاول الشاه عباس استثبار هذا التعاون في مجال السياسة ، ولحن هولندا رفضت الاستجابة لمطالب الشاه، ومع ذلك فقد كان لوجود سفنهم بالخليج أثر عظيم في زيادة المنافسة البحرية بين كل من الهولنديين والإنجليز والبر تغاليين في منطقة الخليج، عما عرض تروات شعوب المنطقة فلهب والسلب.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص : ٢٨٤ - ٤٤٠

### رابعا : علاقات الشاه عباس مع روسيا

كانت هناك صلات ودية بين الشاه عباس وقياصرة روسيا ، وذلك منذ السنوات الأولى لتتويج عباس ، فقد ذكرت المصادر أن الشاه عباس أرسل في عام ١٩٨٧ م ( ١٩٨٩ م ) — أى في المام التالي لتتويجه — وفدا إيرانيا برئاسة هادى بيك وبوداق بيك إلى موسكو<sup>(۱)</sup> ، وكلف هذا الوفد بطلب المون من روسيا لمساعدة إيران في حروبها ضد المهانيين ، وقد جاء في رسالة الشاه عباس المرسلة إلى قيصر روسيا ما بلى :

ترحب إيران بتقدم الجيش الروسى صوب باكو ودربند، بل إنهاتتمنى أن يتقدم هذا الجيش الروسى صوب آذر بايجان وشروان وكرجستان ، حتى يبعد السيطرة العيانية عن هذه المناطق . . . . (٢)

ومنذ ذلك الوقت وتبادل الرسائل والرسل قائم بين البلاطين الصفوى والروسى ، وساعد على ذلك أن عدداً كبيراً من رسل الشاه عباس إلى أوربا، كانوا يتوجهون أولا إلى موسكو ، ثم يواصلون مسيرتهم بعد ذلك صوب العواصم الأوربية الختلفة . ومن مؤلاء المبعوثين أنتونى شرفى وحسينعلى بيك بهات في عام ١٠٠٧ هـ ، وروبرت شرلى في عام ١٠٠٦ه ، ومن المفارقات التي حدثت أثناء سفارة انتونى شرلى وحسينعلى بيك بيات ، معاملة أنتونى شرلى بازدراء بالغ في موسكو ، بل ذكر البعض بأمهم زجوابه فى السجن فترة من الزمن ، ثم أفرج عنه بعد ذلك وسمع له عقابلة القيصر (٢) ع

<sup>[</sup>۱] لغت نامه ، شهارة ۷۹ ؛ ص : ۴۶ [۲] زندگانی شاه عباس اول ، ۳۰ ، ص : ۱۲۶

History of Persia, Vol. 11 p. -77

ويقول البمض بآن هذا التصرف كان تمبيراً عن ضيق البلاط الروسي بأن يكون المبموث الإيراني شخصا بريطانياً .

وإلى جانب تبادل السفراء ، كان هناك تبادل تجارى بين البلدين ، فقد كان الشاء هباس المولع بالتحارة يحاول تشجيع تجار روسيا على الوفود إلى إيران ، والمشاركة في شراء الحرير الإيراني . ومما ضاعف النشاط التحارى بين البلدين أن جزءا كبيراً من البضائع الإيرانية المعدرة إلى أوربا كان يرسل عن طريق الأراضي الروسية ، والديب في ذالك إغلاق الدولة المثمانية للطرق الأخرى التي كانت القوافل التجارية تسلكها عبر المواق والشام قبل اندلاع الحروب الصفوية المثمانية ".

وعندما استرد الشاء عباس آذربایجان و کرجستان وشیروان ، أصبحت أراضی الدولة الصفویة تجاور الأراضی الروسیة ، فزادت الصلات الودیة بین البلدین وارتفع حجم التبادل التجاری بینهها ، کا زادت الملاقات السیاسیة عموا وازدهارا ، وتم تبادل السفراء بین البلاطین (۲).

وهكذا كانت الدة الواضعة لهذه الملاقات الود والمجاملة ، ولبكن حدث في عام ١٠٢٧ ه ما ألق على هذه الملاقات ظلا من الإهال والتجاهل ، فقد حدثت في هذا العام بعض الاضطرابات في البلاط الروسي ، مما وضع البلاد في ضائقة عالية ، فسارع القيصر ميخائيل رومانوف بمراسلة الشاه عباس ، وطلب منه العون المادي والمالي ، وكان يتوقع ألا يتأخر صديقه الشاه عباس في تلبية الطلب ، ولكن رساء فوجئوا بتجاهل الشاه عباس فاذه المطالب

<sup>(</sup>۱) سهبد أمان الله جهانبانی : مروهای إیران وشوروی ، ص : ۳ طهران ۱۳۳۲ سنة

<sup>(</sup>٧) تاريخ إيران از مغول تا افشاريه ، ص : ٢٥٠ ، ٢٥٩

وجماطلته فى الاستجابة لها ، بما أغضبهم، فرجعوا خالي الوفاض إلى موسكو (١٠) و ماطلته فى الاستجابة لها ، بما أغضبهم، فرجعوا خالي الوفاض إلى موسكو (١٠) و نتيجة لهذا المسلك توقفت الانصالات الودية بين البلايان ، ولم يرد فى الأخبار بعد ذلك أن تبادلا للرسل أو الرسالات تم بين البلاطين منذ ذلك العام وحتى وفاة الشاه عباس الأول ، فى عام ١٠٣٨ هـ.

<sup>(</sup>۱) وندكا تي شاه عباس أول ، جه ، ص : ١٦٠ وما بعدها .

# خامساً : علاقات الثاه عباس مع باقى الدول الأوربية

حرص الشاه عباس على أن يكون على علاقات طيبة مع جميع ماولة أوربا.
على أمل أن يقدم له هؤلاء للوك المون والمساعدة شدالدولة العثانية ،و كذلك لزيادة التبادل التجارى بين إبران وجميع الدول الأوربية . فإلى جانب علاقات بماوك كل من أسبانيا وانجلترا وهولندا وروسيا ، فقد كانت هناك علاقات بين الشاه عبساس وعدد آخر من ماوك أوربا ، وبعض هذه الملاقات كانت تتوقف عند مستوى تبادل الرسل والرسائل التي تتعدث عن ضرورة التماون المشرك ضد الدولة المثانية ، دون أن يبرزهذا التماون إلى حيز الوجود، وكانت بعض الملاقات الأخرى تشل إلى جانب ذلك تبادل البضائم بين إيران وبين بعض البلاد الأوربية .

ومن هؤلاء الملوك الذين راسلهم الشاه عباس الأول ، امبراطور ألمانيا روداف الثانى ، الذى زاره من قبل الشاه عبسساس كلّ من أنتونى شرقى وحسينعلى بيك بيات وصهد يقلى بيك وروبرت شرقى ، كا أرسل روداف الثانى وفدا ألمانيا وصل إلى إبران فى عام ١٠٩١ ه ( ١٩٠٣م) وذلك للتأكد من رغبة الشاه عباس فى التحالف مع ملوك أوربا المسيحيين ضد الدولة المشانية . وكان على رأس هذا الوفد الألماني شخص يدعى كاكش ، واتفق أن وصل الوفد والشاه عباس مشغول بحروبه ضد العنمانيين فى أذربابيعان ، عما أخر لقاء الوفد والشاه عباس ، وفجأة تناول الوفد طماما فاسدا أودى بحياة أخر لقاء الوفد وثلاثة من رفاقه ، وأخيراً جاء الشاه عباس من آذربابيعان رئيس الوفد وثلاثة من رفاقه ، وأخيراً جاء الشاه عباس من آذربابيعان والعقى ببقية أعضاء الوفد الألماني ورحب بهم ، وأبدى أسفه لما ألم برفاقهم ،

<sup>(</sup>۱) ایران در زمان صفویه ، س : ۲۶۸ ، ۴۶۹

ومن الماوك الذين انصل بهم الشاه عباس كذلك ملك بولندا ، حيث تبادلا الرسائل والمنافع التجارية ، كما أرسل الشاه عباس إليه ذات موة يستأذنه في الساح المقوافل التي تحمل الحوير الإيراني بعبور الأراضي البولندية في طريقها إلى وسطأوريا ، وذلك بعد أن أغلق الطريق عبر الأراضي المثانية (١).

ومن الذين اتصل بهم الشاه عباس كذلك بابا روما ، وحاول عن طريقه حث ملوك أوربا السيحيين على وحدة السكلمة والتعاون مع إيران في القضاء على الدولة المثانية ، كا اهم البابا بتوطيد علاقاته بالشاه عباس تدعياً لموقف المسيحيين في إيران ، وقد أرسل البابا عدة رسائل للشاء عباس يوصيه فيها محسن معاملة مسيحيى إيران والساح لهم ببناء السكنائس وإقامة الشرائم المسيحية ، ومن الرسائل الهامة التي تصور لنا حرص بابا روما على تعميق هوة الملاف بين الشاه عباس والمثانيين تلك الرسالة التي أرسلها البابا يول الخامس مع وقد وصل إلى إيران ليهني والشاه عباس بانتصاره على الأوزبك و يحرضه على عاربة المثانيين ، ومن بين ما جاء في الرسالة ، النقاط التائية (٢).

۱ -- كم يتمنى البابا إضماف الدولة العثمانية ، وكم يأمل فى التماون مع جميع القوى الراغبة فى تحقيق هذا الأمل، وسيجتهد الباباقى استنفارجميع الماوك المسيحيين للاتحاد فيا بينهم ، كى يقوموا بهجمة مشتركة ضد الدولة المثمانية من الفرب ، فى حين يقوم الثاه عباس بهجمة أخرى من الشرق .

بعد البابا بإرسال المهندسين والخبراء العكربين قلعمل من أجل
 قوية جيش إبران.

<sup>(</sup>١) زندكا في شاء عباس أول ، ج ه ص : ٢١٧ – ٢٢٥

<sup>(</sup>٧) ایران درزمان صفویه ، ص: ۲۲۰ - ۲۶۱

٣- يرغب البابا في إنشاء سفارة في كل أصفهان وروما للاشراف على
 "وطيد الملاقات بين الطرفين.

ع ـ يأمل البابا من شاء إبران أن يحسن معاملة مسيحيى إبران، وكذلك السيخيين الأجانب، وألا يعاقب من بعتنق الدين المسيحى، وألا يعبرهم على التخلى على دينهم، وفى مقابل ذلك بعد البابا بأن يحظى الإبرانيون وسائر المسلمة فى البلاد المسيحية.

وحرص الشاه عباس كذلك على توطيد علاقاته الودية بحكام فينيسيا وبخاصة فى النواحى التجاربة ، إذ كان تجار فينيسيا يقومون بدور كبير فى التبادل التجارى بين آسيا وأوربا ، فعرص الشاه عباس على الإفادة من خبرة هؤلاء التجار ، قدا كان يشجعهم على المجيء إلى إبران ، والمساهمة بنصيب فى رواج تجارة الحرير الإبرائي الذي كان حبكراً خاصاً للشاه عباس الأول (١)

ولكن على الرغم من هذه الصلات المديدة بهن الشاه عباس الأول وعدد كبير من ماوك أوربا ، فلم تكن هناك صلات من أى نوع بين الشاه عباس وماوك فرنسا<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ولدگانی شاه هباس أول ، جه ، ص ۲۱۷ – ۲۲۰

<sup>(</sup>۲) ایران در رمان صفویة ، ص : ۹۸

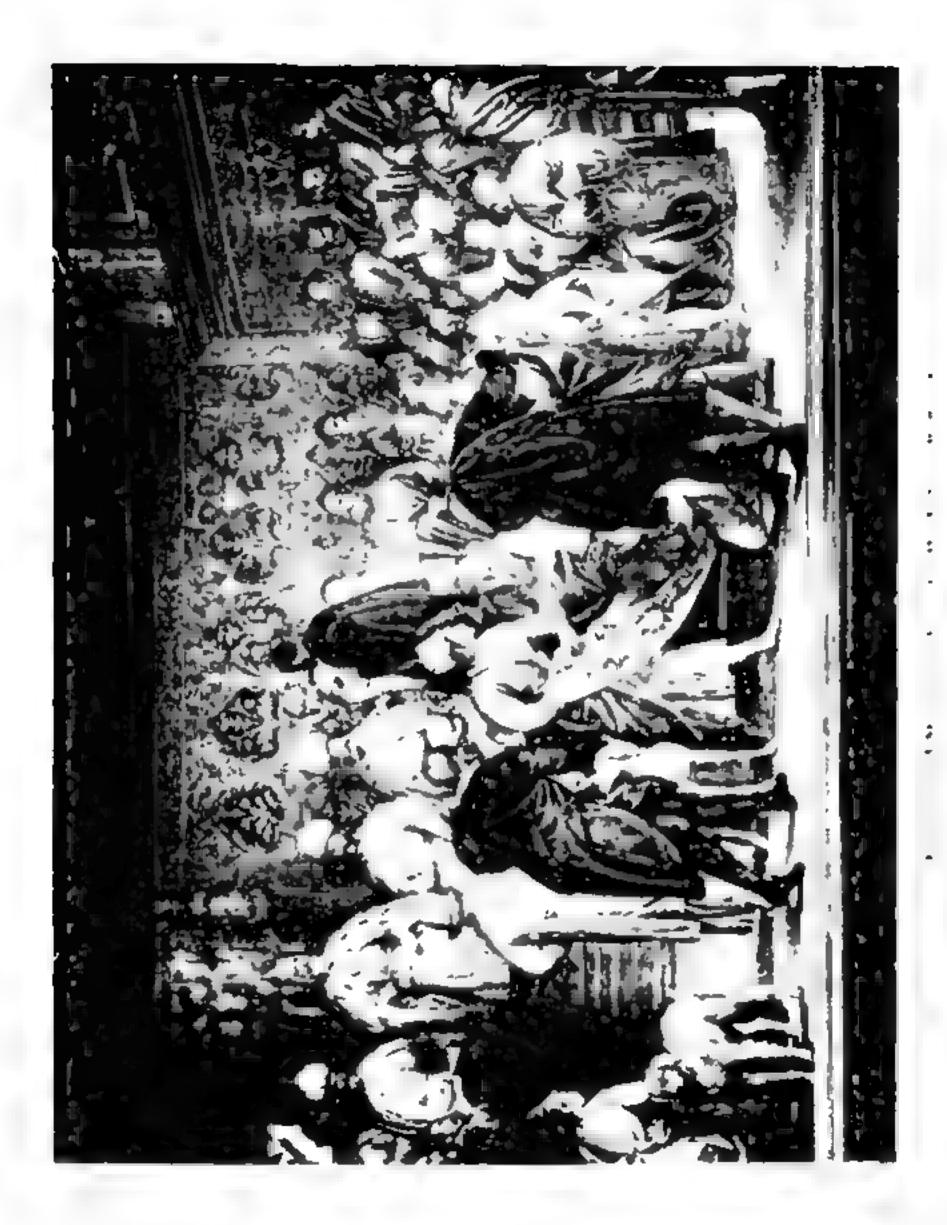

# تعقيب على العلاقات الايرانية الأوربية في عهد الشاه عباس الأول

لقد استعرضنا أم العلاقات الإيرانية الأوربية مع التركيز على علاقات إبران بكل من البرتفاليين والإنجليز، وذلك للدور المباشر الذي لعبوه في منطقة الخليج في عصر الشاه عباس واستمر هذا الدور بعد عصره كذلك، وأدركنا كم كان الشاه عباس حريصا كل الحرص على توثيق علاقاتة بجميع ملوك أوربا على وجه التقريب، ويمكن تلخيص الأهداف التي سعت إليها هذه العلاقات ؟ فها بلى:

- ١ المداء المشترك للمثانيين .
- ٢ ـ زيادة التبادل التحارى بين إيران وأوروبا
  - ٣ ـ التبشير مالدين المسيحي في إيران .
  - فإلى أي مدى تحققت هذه الاهداف ؟

من ناحية المداء المشرك المثانيين، والرغية في عقد معاهدات دفاع مشترك بين إيران والدول الأوربية، نجد أن الأمر اقتصر على مجرد الوعود من جانب ملوك أوربا، دون مبادرة أحد منهم لتقديم أى عون عسكرى الشاه عباس وهو يحارب الدولة المثانية رهاء عشرين عاما أو أكثر، كالوخظ أن عددا من هؤلاء الملوك كان يراسل الشاه عباس ويعده بالمون والمساعدة، وفي نفس الوقت يعمل على تنقية الجو بينه وبين المثانيين، وعلى سبيل المثال نجد رودلف الثاني إمبراطور ألمانيا يرسل وفدا من قبله إلى بلاط الشاه عباس ليؤكد على ضرورة المشاركة في محاربة الدولة العثانية، وبعد فترة تصل إلى إيران الأنباء بتوقيع معاهدة صلح بينه وبين المثانية، المربة المربة المانية المربة ا

تلك المجهودات التي بذلها الأخوان شرلى ورفاقهما البريطانيون في سبيل تنظيم المجيش الصفوى وإعادة تدريبه وتسليحه ، مما وقو له القدرة على مجابهة القوات العثمانية ، وإحراز العديد من الانتصار في آذربا يجان وبغداد ، ولكن عدا التعاون كان فرديا، ولم يكن تماونا بين حكومة إيران وأى حكومة أوربية وعدت الثاه عباس بتقديم العون المسكرى .

وأمامن الناحية التجارية ، فيجب الاعتراف بأن إيران أفادت من التبادل التجارى ، حيث راجت سوق الحرير الإيرانى ، فقد أدت المنافسة بسين البرتفاليين والإنجليز والحولنديين والأرمن وعيرهم إلى ريادة ثمنه ، كا نتج عن هذا الانفتاح التجارى إقامة المديد من المراكز التحارية في إيران ،حيث أقامت كل من انحاترا وهولندا والبرتفال عدة مراكز تحارية لها في أصفهان وشيراز وبندر عباس ، كا ساعد هذا التبادل التجارى على توفر البضائع الأجنبية بأسمار ممقولة في إيران ، وذلك نتيجة للمنافسة الشديدة بين الموردين الأوربيين ،

ولمكن هذا الانفتاح التجارى جمل منطقة الخليج إحدى مناطق الصراع الساخنة بين الدول الاحتكارية الأوربية التي كانت تقطلع إلى قرض سيعارتها على أسواق العالم ونهب ترواته.

أما عن التبشير بالدين المسيحى ، فقد مجمح الأوربيون في حسبل الشاه عباس على التماطف الشديد مع مسيحيى إيران وكدلات مسيحيى أورباالذين كانوا يقدون إلى إيران . كا جملوه يوافق على بناء السكنائس في أصفهان وغيرها من المدن الإيرانية ، كا أنه سمح للبعثات التبشيرية بالقدوم إلى إيران ومنحها حربة الحركة والتبشير ، وقد أدى هذا إلى إعتناق بعض الإيرانيين ومنحها حربة الحركة والتبشير ، وقد أدى هذا إلى إعتناق بعض الإيرانيين

البعض الشاه عباس نفسه بالميل إلى الديانة للسيحية ، كما أدى تماطفه مع البعثات التبشيرية ، إلى أن عرض عليه أحد القساوسة الدخول فى الدين المسيحى ، ورد عليه الشاه قائلا : لنترك هذا إلى وقت آخر !

وهناك نقطة قستلفت النطر في علاقات الشاه عباس الخارجية، حيث أسند مهمة تمثيله في أوربا إلى الأخوين انتوني شرلى وروبرت شرلى، وقد أغضب هذا عدداً كبيراً من الإيرانيين ، فدار صراع كبير بين هذين البريطانيين وبين رفاقهما من الإيرانيين ، عما أدى إلى فشل مهمة انتوني شرلى وحسينعلى بيك بيات ، كا أدى أيضاً إلى فشل مهمة روبرت شرلى الثانية في انجلترا ، عندما تشاجر ممه نقد عليبيك وادعى أن الوثاثي التي يحملها مزورة ، وأخلا يمثل إيران ولا الشاه عباس ، لذا كان الأجدى أن يسند هسده المهمة لإيرانيين بئق فيهم بدلا من إسنادها لأوربيين منماً لما حدث من مشاكل . وليكونوا أكثر حرصا على مصلحة إيران في أى مماهدة يوقعونها مع أى حاكم أوربي .

وعلى هذا يمكن القول بأن الفوائد التي جنتها إيران من صلاتها بأوربا ، مثلت في الازدهار التجارى ، دون غيره ، أما للدكاسب التي أحرزتها الدول الأوربية ؛ فقد تمثلت في وجود الأوربيين في منطقة الخليج كتجار أولا ، ثم مستعمرين بعد ذلك ، وتمثلت أيضاً في صورة مبشرين ودعاة للديانة السيحية ، ولا يخني علينا أثر هؤلاء للبشرين في تصيق هوة الخسد اللف بين الشيعة الإيرانيين ، وبين أهل السنة من جيران إيران في الشرق والغرب ، وأثر ذلك على علاقات إيران بجيرانها .

وخير ما أختم به التعقيب على علاقات الشاه عباس بملوك أوربا ، ذلك

التعليق الذي كتبه الباحث الإيراني أحد تاج بخش في كتابه : و ايران درزمان صفويه » ، وقال فيه (١) :

كان أكثر سلاطين إبران وبحاصة الشاه عباس بحوصون على توثيق صلاتهم بملوك أوربا أملا فى عقد حلف يعمل ضد الامبراطورية العثمانية ، وفى كل مرة كان السفراء يسافوون إلى أوربا ، كانت إبران تقدم المزيد من القسميلات والامتيازات للتجار الأوربيين .

وإبران في ذلك الوقت كانت قوية ، لذا لم تكن مجبرة على إعطاه امتيازات متعددة للانجليز والهولنديين والأسبان ، أو أن تغلب المعافع الأجنبية على المنافع الوطنية ، فالتصفح للماهدات التي عقدت أيام الشاه عباس بدرك كم أعطى من امتيازات لانجار الأوربيين وللأجانب عامة .

وعلى الرغم من تلك الامتيازات ، فإن جمالك أوربا لم تقدم أى مساعدة فعالة لمحاربة الدولة العثمانية ، بل كانت في كل موة تسكتنى بالوعود دون تنفيذ لهذه الوعود ، حتى ولو كانت الدولة الأوربية هي التي اقترحت تقديم المساعدة .

وإذا دقتنا النظر نجد أن المناهدات كمانت منحازة وتسل على زيادة الرعابة للتجار المسيحيين ؛ حتى تبدو هذه المناهدات وكأنها بين دولتين إحداها قوية والأخرى ضميفة 1

<sup>(</sup>۱) إبران در زمان صفويه ، ص : ۲۵۳

# القصل السادس

وفاة الشاه عباس ونظرة التاريخ أليه

### الفصلاالسادس

### وفاة الثاء عباس ونظرة التاريخ إليه

-1-

#### وفاة الشاه عباس:

عاش الشاه عباس سنوات طوالا في صراع وعواك مستمرين ، سواه كان العراك مع أعداه هدا الصراع من أجل تثبيت دعائم حكه بالداخل ، أوسواه كان العراك مع أعداه وطله و محاصة الأوزبك في الشرق والمثمانيين في الغرب، ولم يترك له هذا الصراع فرصة ليكي يستربح ، فنا أن ينتهي من جبهة ، حتى يندنع الصراع في جبهة جديدة ، كل هذا أثر على صحته ، وبدأ الخور والضعف يدبان في جسده ، فأصيب بمرض الصغراء (١) وأخذت صحته في التدهور والذبول ، قذا فكرف التوجه صوب منطقة أشرف بماز بدران للاستشفاء والاستجمام لعله ببرأ مي علته .

وقبل أن يتوجه إلى منطقة أشرف حرص على أن يختار وليا للعهد حتى لا يفاجئه الموت ولاوجود لوريث شرعى بخلفه ، مما قد يعرض الدولة الفنن والمؤامرات ، وأخيراً وقع اختياره على حقيده سام ميرزاً بن صفى ميرز الذى اغتيل بأمر الشاه عباس نفسه ، واستطاع الشاه عباس أن يأخذ لحفيده البيعة من جميع أمراه البيت الصفوى (٢٠).

<sup>(</sup>١) ملحقات تاريخ روضة الصفا ، ج ٨ ، ص : ٣٣٤

<sup>(</sup>٢) تاريخ إيران ازمفول تا افشاريه ، ص ٣٣٧

بعد ذلك سافر إلى أشرف بما زندران وقضى هناك فترة من الزمن على أمل أن يبرأ من علته ، ولسكن الرض كان يشتد باستمرار ، وظل على هذه الحال إلى أن تضى محبه في صبيحة يوم الخيس الرابع والعشرين من جادى الأولى عام ١٩٣٩ ه (( والموافق الناسع من ينابر عام ١٩٣٩ م ) (٢).

بعد ذلك تقل جيانه إلى منطقة كاشان ، حيث أودع خلف قبر الإمام زاده حبيب بن موسي (٢) في منطقة پشت مشهد على مشارف كاشان ، وقيل إن ذلك كان بصفة مؤقتة ، حتى بنقل بعد ذلك إلى أحد الأماكن المقدسة ، وفكن لا يعرف على وجه اليقين ، هل نقل إلى أى مكان مقدس بعد ذلك أم ظل بمنطقة كاشان ، فقد قال البعض بأنه اتخذت الترتيبات انقله إلى المنطقة المقدسة بمدينة قم ولكن لم بتم نقله ، و بقى في منطقة بشت مشهد بكاشان ، ورواية أخرى تقول بأن الشاه عباس كان حريصا على أن يكون قبره غير معلوم ، قذا أعد كبار معاونيه ثلاثة توابيت ، أرساواأ حدها إلى مشهدو الثانى معلوم ، قذا أعد كبار معاونيه ثلاثة توابيت ، أرساواأ حدها إلى مشهدو الثانى بعد ذلك .

وبعلق عباس إقبال على هذه الروايات بةوله: « الحقيقة أنه لا يوجد أحد مطلقاً بعرف ماذا حدث لجثمان أكبر ملوك الدولة الصفوية ، وأين استقر به المطاف في النهاية (٤) .

 <sup>(</sup>۱) مجله یادگار ، سالسوم ، شهاره ٔ دوم، ص: ۱۳ مقالة بعنوان : مباحث تاریخی : از ابتدای صغویه تا آخر قا جاریه : (پادشهاهان ایران : هریائی در کجامدفونند)

H. F. Farmayan: The Policies and Reforms of shab (1)
Abbas 1, Utah' 1969, p. 11.

<sup>(</sup>٣) لفت نامه ، شياره " ٧٦ ، ص : ٣٤

<sup>(</sup>٤) بجله " ياد كار ، سالسوم ، شياره " دوم ، ص : ١١



الشبه عباس الأول اعلا ص الراح الاساب الرال حام الادوارد وراوب

#### الإشادة بالشاء عباس:

أشاد عدد كبير من المستشرقين والإيرانيين بالشاه عباس ، وامتدحوا العديد من أهماله ، ومن المستشرقين الذين أشادوا به سيربيرسي سايكس فقد قال :

و إن شهرة الشاه عباس لاتمتمد فقط على مقدرته العسكرية وحدها ،
 بل إنها قامت كذلك على عبقريته الفذة في مجال الإدارة والحكومة ٠٠٠ (١)

#### وقال إدوارد تراون :

يتفق المؤرخون على أن عملكة إبران وصلت فى فترة حكم الشاه عباس، الى درجة من العظمة والمسران والشوكة لم تبلغها طوال عصورها الإسلامية وكا أن قصة الدولة الصغوية تشبه قصة سيدنا سليان الذى مات، ولم تعرف الجن نبأ وفائه حتى نخرت السوس عصاه، وسقط على الأرض هفادر كت الجن نبأ وفائه وبدأت تتحرر من القيود التى فرضها عليها، وهكدا أبقى اسم الشاه عباس على الدولة الصفوية بعد موته بما يقرب من مائة عام ، ذلك بفضل حسن سياسته وتعميره على الرغم من ضعف من تبعسسوه ، وسهولة القضاء عليهم (٢) .

وقال ه . ف فارمايان معلقا على فترة حكم الشاه عباس الأول : عندما نستعرض تاريخ ابران إبان هذه الفترة، يعجب الإنسان أيما إعجاب

<sup>(</sup>۱) (۱) (۱) اربخ آدبیات (بران از آعاز عهد صفویه تا رمان حاضر ، عامل می ۱۹۹ – ۱۰۹ (۲)

بحكة وجلد الشاه عباس الذى أعاد العياة إلى دولته من الناحيتين العكرية والإدارية ، وقد توقى هذا الإمبراطور وله من العبر ستون عاما منهيا بذلك حكا قويا راسخا استمر ثنتين وأربعين سنة ، استطاع خلالها انتشال إيران من هوة الانعطاط السياسي ، والارتفاع بها مرة أخرى حتى أصبحت أكبر قوة قادرة على أن تمثل خطورة حقيقية على الدولة العثانية في النصف الأولى من القرن السابع عشر الميلادى ( الحادى عشر الهجرى ) (١) .

أما إشادة أبناء وطنه وهم الإبرانيون بشخصيته وسياسته ، فنصل إلى حد التقديس والتمجيد ، وسدكتني بذكر آراء بمضهم وذلك على سبيلاللثال لا الحصر ، فقد قال رضا قليتمان هدايت :

أوصل الشاء عباس الدولة الصفوية إلى معارج الكال ، وأعاد فعح البلاد التي انفصلت عن إبران قبل حكمه ، وفي العقيقة كان ملكا عادلا عاقلا كريما ذاهمة وسياسيا ذاكياسة ومدبرا ، وقد تمكن من إنجاز أهمال عظيمة ، وخلف اسما لامما ، وكان عديم النظير في نشر الشريعة ( الذهب الشهمي ) وفي الأخذ بيد الضعاف والمكدودين ، وكان في المدل قر بنا لكسرى الثاني (كسرى أنو شيروان) • (٢)

### وقال نصر الله فسلني:

حقا لقد تجدد الاستقلال السياسي لإبران، وعادت إليها وحدثها الوطنية بمد سقوط الدولة الساسانية بفضل هذا الملك العظيم (الشاه عباس)، وقد سلكت إيران طربقا جسمد يدا بفضل رجاحة عقله وحسن تدبيره في السياستين

The Policies and Reforms of Shah Abbes ( p. 1.1 (١) ملحقات تاريخ روضة الصفاء ج ۾، ص : ٢٨٨)

الداخلية والخارجية ، حيث حقق لها أساس القدرة والرفعة والشهرة في وبوع العالم أجم ولاشك أن هذا الوطن الواسم العامر المستقر وتلك الدولة القوية الذائعة الصيت التي أوجدها عباس لم تكن تتاح لولااستعداده الذاتي ونبوغه وحسن سياسته و تدبيره وسعة علمه و وضوح فكره ، وجارته وشجاعته (١)

#### وقال رضا پازوكى :

ما أن تنازل السلطان محد خدا بنده عن الحسكم لابنه الشاه عباس الأول حتى دبت الحياة من جديد في كيان الدولة الصفوية ، حتى يمكننا القول بأن الشاه عباس كان المؤسس الثاني الدولة الصفوية (٢)

وفى رأ بى أن الشاه عباس يستحق الإشادة به ، كما يستحق التفاف قلوب مواطنيه حوله وحول اسمه حتى اليوم ، وذلك للا سباب الآتية :

و بذل عباس المزيد من الجهد في عبال السياسة الداخلية والإدارة ، فقد الملم وإيران تتهاوى أمام جبروت رؤساء طوائف القرنباش وحكام الأقاليم ، ومحاولة كل رئيس منهم الخروج على الحسكومة المركزية ، فاستطاع الشاه عباس القضاء على هيبه هؤلاء الرؤساء وأعاد للحكومة المركزية هيبتها ، ولم يعد هناك قوة مسيطرة داحل إيران كلها إلا شخصية الشاه عباس وحدها، وهكذا أعاد إلى إيران وحدتها السياسية التي مسكنتها من التصدى للا خطار للطارجية وهي مرتكزة على جبهة داخلية قوية تغذى الجبهة الخارجية بكل احتياجاتها ومقومات بجاحها .

٣ — ومن الناحية العسكرية استطاع الشاه عباس الانتصار في العديد

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاہ عباس اول ، ج ۱ ، ص : ید

<sup>(</sup>۲) تاریخ ایران آز مغول تا افشاریه ، ص : ۳۱۱

من المعارك التي أحالت إيران من دولة مناوبة على أمرها ، وأرضها نهبا مباحاً لكل طامع في الشرق والغرب، إلى دولة فتية تمكنت من ردالأوزبك والعثمانيين وطرد القوات البرتفالية من جزيرتي قشم وهرمز ، وهكذا أعاد للشخصية الإيرانية افتخارها وعزتها ، بعد أن عادت الراية الإيرانية ترفرف على جميم أراضي الدولة الصفوية من جديد.

ومن الناحية المسكوبة أيضاً ، استطاع الشاه عباس تكوين جيش صفوى مدرب على أحدث النظم المسكوبة المألوفة فى ذلك الوقت ، وزوده بأسلحة نارية حديثة ، وجعل هذا الجيش يرتبط بشخصه ويتلتى الأوامر منه مباشرة بعد أن كان الجيش الإيرانى قبل فترة حكه ، يأتمر بأوامر وساء طوائف القزاباش ، ولا يستطيع الشاه الصفوى قبل عباس أن يصدر أوامره إلى الجيش إلا من خلال رؤساء الطوائف ، ولكن الشاه عباس سلب هذا الحق من جميع رؤساء الطوائف ، وجعل الجيش يتمتع برئاسة واحدة تتمثل فى شخص الشاه نفسه ، مما ساعده على تحريك الجيش فى أى اتجاه برغبه ، وساعده هذا على تحقيق انتصارات حاصة على أعدائه فى الداحل والخارج .

ومن الناحية المسكرية أيضاً ، انسم الشاه عباس بالذكاه في رسم الخماط المسكرية ، حيث امتنع عن دخول معركتين في وقت واحد ، حتى لايشتت قواته ومجهوداته ، فعندما هاجمته القوات العثمانية والأوزبكية في وقت واحد بعد توليه الحبكم مباشرة ، آثر عقد صلح مع العثمانيين حتى ينتهى من حروبه مع الأوزبك ، وبعد ذلك يتفرغ لحاربة العثمانيين ، ونجح في هذا الحفظط ، واستطاع تحقيق انتصارات حاسمة على الجبهتين الأوزبكية والعثمانية كل على حدة .

ويبدو ذكاؤه الحربى كذاك فى استخدامه أسلوب الإخلاء والنهجير

إذا ماواجه عدوا تفوق قواته قوات الجيش الصفوى عددا وعدة ، إذ كان يترك الطبيعة القاسية تحارب المدو بدلا من الجيش الصفوى ، وبعد أن تكون الطبيعة قد أنهكت المدو ، فإن جيئه يستطيع بأقل مجهود أن يحقق الانتصار عليه ، وقد استخدم الشاء عباس هذه الطريقة بكفاءة فى أكثر من موقعة فى أدربا يجان أثناء معاركه المديدة مع الجيوش المثنانية .

وعما بثبت ذكاءه الحربي كذلك، تحريكه الجيوشمن أصفهان حتى قزوين وهي لاتعرف الوجهة الحقيقة التي تقصدها ، وقد أفادته هذه السرية والكمّان في مفاجأة القوات العثمانية في تبريز دون أن بكون لديها علم مسبق بوصوله ، عما ضمن له الانتصار عليها وتحرير تبريز .

ومن مظاهر ذكائه الحربي كذلك، اتباعه طربقة الكاشة في العديد من معارك آذر بايجان مع العثمانيين ، وأشهرها تلك الممارك التي استطاع فيها جيشه التغلب على الجيش العثماني وانتحار قائده جِفال أو غلى بعد ذلك .

٣ - نجح الشاه عباس عن طربق إبجادمنافة تجارية بين الدول الأوربية في رفع أسعار الحربر الإيراني الذي كانت جميع البلاد الأوربية تشكال على شرائه ، وبذلك تخلص من احتكار البرتفاليين لهذا الحصول الإيراني الهام ، وحقق من وراء ذلك أموالا وأرباحا طائلة أفادته في تعمير إيران ، وبناء جيش قوى ،

عمد الشاه عباس اهمامه بالمران والتشييد ، فعلى الرخم من حروبه العديدة فى كل الجبهات إلا أنه اهم بإقامة العديد من المبانى الفخمة التي تمتز بها إيران الحديثة ، وعمرص على أن يؤمها السائمون ، إذ أن معظم هذه المبانى مازال قائما فى عاصمته أصفهان ، حيث بذل السكتير من الجهد

والمال حتى أحالها إلى مدينة غاية في الجال والتنسيق، استحقت أن يطلق عليها في ذلك الوقت: « أصفهان نصف الدنيا ».

-4-

### مآخذ على سياسية الثاه عباس:

على الرغم من الأهمال الحيدة التي اقترنت باسم الشاه عباس الأول ، ورفعت اسمه ومكانة وطنه ، فقدار تكبعدة أخطاء استحق من جرالها لوم المؤرخين ؟ فقد قال ادوارد براون الإنجليزي :

مع أن الشاه عباس زاد من مهابة السلطنة ، إلا أنه دفع الأمة في الثهابة إلى هاوية الضعف ، وأدى إلى العطاط أخلاق الحكام ، فقد كان الملوك السابقون بطلبون المعون من أقوامهم وأقاربهم ، ويحيطون أنفسهم برؤساء العلوائف القوية ، ولبكن الشاه عباس اعتبد على نفسه دون غيره ، وبدلا من أن يمين أولاده في المناصب الإدارية العليا ، وبشركهم معه في حروبه ، فإننا نجده إما حرمهم من حلية الإبصار ، أوجعلهم حبيسي جدران أربعة ، وهكذا تركهم - كما يقول كرونسكي - يقاسون الشدة والمشقة والحرمان، وجعلهم الفرصة لمكى بتمتموا عباهج السلطنة ، فنشأ واناقصي الإعداد والتربية ، وجعلهم تحت إمرة رجال البلاط حتى أصبح رجال البلاط هم أصحاب المكلمة الأولى في الدولة بعد ذلك ".

وقال للمتشرق الفرنسي شاردان الذي زار إيران بعد وفاة الشاه عباس

<sup>(</sup>١) تاريخ ادبيات إيران آز اغاز عهد صفوية تازمان حاضر ، ص : ١١٤

الأول بحوالى نصف قرن : مما لاشك فيه أن عباس الكبير عمل على توفير الرخاء والتعمير لإيران ، ولمكن على الرغم من كل مافطه لسيادة وطنه وجلاله، فإنه بذر بذور المعاثب في أرض إيران كذلك (١).

ويوضح لورانس لكهارت المولندي هذا الرأي ؛ فيقول :

على الرغم من الخدمات الجليلة التي قدمها عباس الكبير لوطنه ، إلا أنه مسئول عن سبب هام من أسباب المحالط وزوال أسرته ، فإن الشاه عباس بسبب الخوف من أبنائه وبسبب الحقيد عليهم ، ابتدع سنة سيئة وضارة ، وهذه السنة تتلخص في تحديد إقامة ولى المهد داخل الحريم . . . وأنى لولى المهد أن يستقل بتصريف الأمور عندما يتولى السلطنة وهو عديم التجربة به ولو نظرنا بعين فاحمة إلى فترات حكم خلفاء الشاه عباس لوضح تماما أن تربية كهذه قيد أثرت تأثيرا سيئا وشؤما على الأمراء ، وبخاصة من الناحية الأخلاقية (٢) .

وعلم سرجان ملكم مضار هذه التربية في العبارة المقتضبة التالية :

« لايمكن أن يتوقع من سلطان لم يسمح له بالخروج من هذا السجن ( الحويم ) إلا وقت جلوسه على كوسى العرش ، أن يتصرف كالرجال ذوى الكفاية ، بل سيممد إلى السلطة المطلقة ، ويكون خضوعه لحكم الهوى نتيجة حنمية لحرمانه السابق و انمدام النجوبة عنده (٢) .

ومن المآخذ التي سجلها أحد تاج بخش على الشاه عباس ، عقده معاهدات . مجعنة لإبران مع ماوك أوربا ، وقال في نهايه تعليقه على هذه المعاهدات:

<sup>(</sup>١) نقلا عن المقراض سلسلة صفويه ، ص : ١٩

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق ، ص ۲۹ -- ۳۰

<sup>(</sup>٣) سرجان ملسكم : قاريخ إيران ، ج ١ ص : ٢٥٥٦ ٥٥٧ وذلك نقلا هن المرجع السابق ص : ٣٠

إذا دقننا النظر نجد أن الماهدات كانت منحازة و تصل على زيادة الرعاية النجار السيحيين ، حتى تهدو هذه الماهدات ، وكأنها بين دولتين إحداها قوية والأخرى ضعيفة (١).

و إلى جانب هذه المآخذ التي سجلت على الشاه ، يممكننا أن نضيف ما يلي :

١ — كان الشاه عباس في أحابين كثيرة ظالما مسقيدا بلا سبب مقنع إلا الرغبة في سفك الدماء والبطش ، فكان يأمر أحيامًا وهو في مجلس الشراب بأن يُعتل فلان ، فَيُنفذ فيه حكم الإعدام بلا مناقشة ، حتى أصبح ندماؤه يخشون الجلوس معه خوفا من أن بأمر بقتل أحده دون جريرة أو ذنب . كاكن ببادر بقتل أبناء من يقتلهم ، وكذلك من يعبشون في كنفهم حتى لا يبقى منهم أحد قد بثار منه في للستقبل ، فمندما قتل مرشد قليخان ، أمر بقتل جميم أبنائه وأخوته وصادر أموالهم ، ونكل بهم جميما دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها ، إلا قرابتهم لمرشد قليخان .

ومن مظاهر قسوته إصداره الأوامر للأبناء بقتل آبائهم، أو للآباء بقتل أولادهم، ومافعله مع الأكراد دليل واضح على قسوته وجبروته، حيث نكل بهم في كردستان، ثم أمر بنقل عدة آلاف منهم للعيش في خراسان، على الرخم مما سيقاسوينه من الإحساس بالفرية والتشرد.

إلى غَيْرَ ذلك من مظاهر القسوة التي انسبت بها أخلاق عباس ، مجاجعل الله عَيْرَ ذلك من مظاهر القسوة التي انسبت بها أخلاق عباس ، ممثل الملك أكبر ينفر من قسوته ، فأرسل ينصحه بالكف عن مثل هذه المآسى .

 <sup>(</sup>۱) إيران در رمان صفويه ، س : ۲۵۳ ، وقد أوردت التعليق كاملا
 ص ۲۷۸ من هذا الكتاب .

٣ - كان الشاه عباس لا ينظر إلى المستقبل وهو يتمامل مع الأوربيين الذين وفدوا إلى منطقة الخليج ، فقد شجع كلا من الإنجليز والهولنديين على الحيى، إلى منطقة الخليج والمشاركة في النشاط التجاري في هذه المنطقة، ولينافسوا البرتفالوين الذين فرضو اسلطالهم على المنطقة أكثر من قرن من الزمان، وبذلك أدخل المشاه عباس منطقة الخليج الموبى في دائرة الصراع الاحتكاري والاستماري بين الدول الأوربية المتنافسة على بسط سيطرتها على ربوع المالم ونهب ثرواته ، وقد تأثرت إبران نفسها بعد ذلك مخطر وجود هذه القوى الاحتكارية والاستعمارية التي جاءت إلى المنطقة بتشجيع من الشاه عباس.

٣ على الرغم من اهيام الشاه عباس بالنواحى المسكرية ، وتسليعه بيث بأسلعة ناربة حديثة مكنته من مجابهة القوات العثمانية والانتصار عليها ، إلا أنه أهمل تكوين قوة بحرية إيرانية تلمب دورا مهما فى بحرقزوين والخليج المربى ، وأمام هذا العجز لجأ الشاه عباس إلى البحريتين الإنجايزية والمولندية لتخلصاه من القوات البرتفالية المتمركزة فى هرمز ، ولو اهتم الشاه عباس بتكوين أسطول إيرانى مستقل ، لما أصبح فى حاجة لمساعدة من البحرية الإنجايزية ولمساعات النطقة من ويلات الاستمار البريطانى بعد ذلك .

ع - على الرغم من حرص الثاه عباس الشديد على الانفراد بالحكم إلا أنه كان يؤمن إيمانا جازما بأقوال منجمه جلال الدين محد يزدى الذى التحق بخدمته منذ عام ٩٩٤ و حتى عام ١٠٧٩ ه، فكان الثاه يستشيره في كل صغيرة أو كبيرة ، ولا يقدم على أى شيء لا يتفق ورؤية هذا المنجم ، ولا يفيب عن بالنا قصة تنازل الثاه عن العرش لمدة ثلاثة أيام لأحد أتباع المذهب النقطوى، عندما رأى الشاه رؤية مؤداها أن عظها إيرانيا سيموت بعد ثلاثة أيام،

وظن أنه المقصود بهذا العظيم ، فأشار عليه المنجم بتخليه عن الحكم لهذا المقطوى ، ثم ينفذ فيه حكم الأعدام بمد ثلاثة أيام (١).

عداؤه الشديد للدولة العثمانية جمله يقدم على أفعال كثيرة تتجافى والعقيدة الإسلامية ، وقد ارتكب هذه الأفعال الجافية إرضاء لسيحيى أوربا الذين كان بلهث وراء التقرب منهم، على أمل أن يساعدوه ضد العثمانيين، ومن هذه الأعمال المستهجنة ، مشاركته إيام الاحتفال بأحد أعياده ، وشربه إلخر في نهار رمضان ، ثم أمره لجيم رجاله باحتماء الخروم صائمون ، فيضطرون للإفطار على محرم خوفا من سطوته ، ثم أتبع كل ذلك بحدبث وجهه لأحد قساوستهم ، قال فيه :

« عندما تذهب إلى روما ، وتمثل أمام البابا ، أخبره كيف شربت الخرق نهار رمضان ، وأن ذلك كان في محضر القاضى والمفتى ، وكيف جملت الجميع بشر بون ، وقل له إنه على الرغم من أننى لست مسيحيا ، فإننى جدير بالتقدير والاحترام (٢)

و نتيجة لتعاطفه الشديد مع المسيحيين ، طلبت منه الكنيسة الكاثوليكية الساح لفساوستها بإعارة المسيحيين الذين اعتنقوا الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي مرة أخرى ، فقبل الشاه عباس هذا الطلب ، وعلى سبيل المثال ماحدث مع أحد غلمانه و بدعي ( الكاندر) ، فقد استطاعت الجاعات التبشيرية إعادته إلى الدين المسيحي بعد أن كان قد أعلن إسلامه من قبل (٢).

فكيف يقبل الشاء عباس هذا الطلب ، ولم يطالب هو الآخر ملك أسبانيا

<sup>(</sup>١) راجع القصة هامش ص: ٢٤٧ ، من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۲) زندگانی شاہ عباس اول ج ۲ ، ص ۲۹۶

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق جـ٣ ، ص ٨١ -- ٨٤

بإعادة دون جوان ورفاقه الذين اعتنقوا الدين المسيحي إلى الدين الإسلامي مرة أخرى ، ولا يختى علينا أن تعاطف الشاء عباس مع المبشرين كان العامل المؤثر في اعتناق بعض رجال البلاط الإبراني قدين المسيحي .

وقد كان عباس حريصا كل العرص على التعاطف مع البشرين ، ولكنهم كانوا بضرون له الدوه ، فني أثناء استعداد التوات الإيرانية والإنجليزية لمهاجمة جزيرة هرمز ، أرسل قساوسة فرقة القديس أغوستين الموجودون بأصفهان إلى البرتفاليين في هومز ، يؤازرونهم ويوصونهم بضرودة عاربة الثاه عباس والانتصار عليه (١).

ومن الأقوال التي قال الشاه عباس، وتجانى الروح الإسلامية ، ولا يقبل أن يقولها أى مسلم مهما كان على خلاف مذهبى مع بعض أعداله هذه العبارة التي قالها لأنتونيو دى جوفيا المبعوث الأسبانى ، وهو يحضه على محاربة المتانيين : و كم أنمنى أن أرى فى أقصر وقت عمكن جيع مساجد الأثراك وقد تحولت إلى كنائس ، وكلى أمل أن أرى سقوط الخلافة العشانية وخرابها (٢) ا

ولاشك أن هذا التعصب الديني الشديد كان ذا آثار ضارة على للسلمين عامة سواء أكانوا من أهل السنة أو من الشيعة .

وهكذا كانت شخصية الشاه عباس مزيجا من القوة والقسوة، كما كانت أهماله مزيجا من الانتصارات والتردى في بمضالاً خطاء، ولكن على

<sup>(</sup>۱) زندگانی شاه عباس ج ؛ ، ص ۲۱۲

<sup>(</sup>٢) المرجع النابق ص: ١٥٠

الرغم من هذه الأخطاء والمآخذ التي سجلت عليه ، فإن الإيرانيين ـ حتى اليوم ـ يكبرونه ، ويستبرونه بطلا قوميا استطاع أن يرفع من شأن وطنه ، ويجسد آمال الإيرانيين ويحقق أهدافهم ، ويتعاصة في الانتصار على أعدى أعدائهم وهم العثمانيون .

ومما يزيد من احترام الإيرانيين للشاه عباس آنه تسلم الدولة صعيفة أسيرة التطاحن والانقسام فإذا به ينجح في معالحة كل مشاكلها ويجعلها مرهوبة الجانب من جميع جيرانها ، ولكن ما أن ودع الدنيا حتى عادت إيران إلى سابق عهدها من الضعف والتخاذل ، وقوي أعداؤها عليهسا وتطاولوا على ممتلكاتها ، ففي الجهة الغربية ، هاجمت الدولة العثمانية إيران أكثر من مرة حاصرت فيها العاصمة أصفهان ، كما أخرجست الإيرانيين من الأماكن المقدسة في العراق العربي ، أما في الجبهة الشرقية فقد هاجم الأوزبك خراسان عدة مرات ، كما ثارت القبائل الأفغانية ضد الوحود الصفوي ، وأعلنت أفغانستان استقلالها لأول مرة عن إيران وفي منطقة الخليج العربي فقد زاد الوجود الأوربي ، واستولت القوات الإنجليزية على حميع موانيء الخليح ومدت نفوذها بعد ذلك إلى جميع البلدان المحيطة بالخليج .

وكلما تذكر الإيرانيون ما أصاب بلادهم من اضطراب وتقلص بعد الإزدهار الذي أحرزته في عصر عاس ، تذكروا عظمة الشاه عباس الأول ، وما فعله في سيل إيران ، وجعلها مرهوبة الحانب ، مزدانة بأسى مظاهر العمران ، ثم بسوا كل مسا يوجه إليه من أخطاء ، لأن أعماله العطمة قد غطت – في رأيهم – على أي خطأ يكون قد ارتكبه !

المراجع

# المراجع" أولا: المراجع العربية

١ إبو بشير شيبه بن نور الدين عبدالله بن حميد السالى:
 ١ نيضة الأهيان: محرية عمان \_ دار الكتاب العربي بألقاهرة.

### ٧ - أحد بن زين دحلان:

الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوبة . القاهرة ١٣٢٣ هـ

## ٣ ــ أحد محرد الساداتي ( دكتور ) :

تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندوبا كستانية وحضارتهم ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٠ .

### البدلسى:

أمير شرف خان : شرفنامه تحقيق عمد على عونى نشر فرج الله ذكى طبع القاهرة و١٩٣٧ م.

### أرمنيوس قامبرى:

تاريخ بنعارى، ترجمة الدكتور أحدمسود الساداني، القاهرة ١٩٦٥م.

# ٣ -- جال زكريا قاسم ( دكتور ) ٠

الادعاءات الإيرانية في الخليج العربي : أصول المشكلة وتطورها التاريخي ( بحث مستخرج من المجلة المصربة فلدراسات التاريخية . المجلد العشرون) القاهرة ١٩٨٣ م.

<sup>(</sup>١) تذكر هنا الماعة بأهم المراجع في حين ورد ذيرها في ثنايا السكتاب .

- ٧ حسن ظاظا (دكتور)
- اسرائيل كفصيلة خاصة من فصائل المسكر الاستعارى (القسم الأولى من كتاب: الصهيونية العالمية وإسرائيل). القاهرة: ١٩٧١ م
  - ۸ حسین مجیب المصری (دکتور)
     فضولی البندادی ، أمیر الشهر الترکی القدیم ، الفاهرة ۱۹۹۷ م
    - ٩ صلاح المقاد ( دكتور )
       التيار ات السياسية في الخليج العربي . القاهرة ١٩٦٥ م
- ۱۰ حبد العزيز سلبان نوار (دكتور)
   مصر والعراق. دراسة في تاريخ العلاقات بينهما حتى نشوب الحرب
   العالمية الأولى القاهرة ١٩٦٨ م
  - ١١ عبد النعيم محمد حسنين ( د كتور )
     دولة السلاجةة . القاهرة ١٩٧٥ م
    - ١٧ محمد أمين زكي .
- خلاصة تاريخ الـكردوكردستان من أقدم العصور التاريخية حتى الآن ترجمة محمد على عوني . القاهرة ١٩٣٦ م
  - ۱۳ محمد السميد جال الدين ( دكتور )
     دولة الاسماعيلية في إيران القاهوة ١٩٧٥

# ثانيا: المراجع الفارسية

۱٤ -- أبو القاسم رقيعى مهر آبادى :
 آثار ملى أضفهان تهران ١٣٥٣ ش

۱۵ -- أحمد تاج بخش ( دكتر ) إيران در زمان صفوبه ، تبريز ۱۳۶۰ ش

١٩ — أحد على خان وزير كرمانى :

تاریخ کومان ، تصحیح عجد اراهیم پاستانی پاریزی ۱۳۴۰ ش

۱۸ - إدوارد برادن:

تاریخ ادبیات ابران از آغاز عهد صفوبة نازمان حاضر ، ترجه " رشید یاسی چاپ دوم ، تهران ۱۳۲۹ ش

> ۱۸ — اسکندر بیك ترکان منشی : تارفخ عالم آرای عباسی تهران ۱۳۳۶ ش

۱۹ — آمان اقد جهانبانی (سیهبد) مرزهای ایران وشوروی ، ایران : ۱۳۳۹ ش

٣٠ أمير يحيى بن عبد اللطيف الحسيني
 أب التواريخ

۲۱ – عسن روماو

أحسن التواريخ، بسمى وتصعيع جارلسن نارمنسيدن ازانتشارات كتابخائه صدر طبع طهران ١٣٤٦ ه. ش

- ۲۲ حسين پسر ابدال (شيخ) سلسه ٔ النسب صفو به برلين ۱۳۰۲ ش
  - ۳۳ حمد الله مستوفی قزوبدی
     نزهة القاوب، بسمی کای لیسترانج
- ۴۵ خواندمير (غياث الدين بن همام الدين)
   حبيب السير في أخبار أفراد البشر : "مهران
  - ۲۰ -- دهمدا

لفت نامه، مواجمة دكتر محد ممين تهران

۲۹ — رحیم زاده صفوی :

شرح جنگها و تاریخ زندگانی شاه اسماعیل صفوی بداههام یوسف پور صفوی ، تهران ۱۳۶۱ ش

۲۷ - رضا پازوکی:

تاريخ إيران ازمغول تا افشاريه . چاپ أول ، تهران ١٣٣٤ ش

۲۸ – طهماسب صفوی

نذکره طهماسب: شوح وقایع و احوالات زندگانی شاه طهماسب صفوی ، به اهتمام عبد الشکور ، تهران

۲۹ – طیماسب صفوی (شاه )

مجموعه ٔ احنا دو مکاتبات تاریخی، به اهتام: دکترعبدالجسین نوائی تهران ۱۳۵۰ ش

و الله عباس اقبال :

مطالعاتی درباب بحوین وجزایر وسواحل خلیج فسسارس طبع طهران ۱۳۲۸ ه. ش ، کا نشر ضمن مجلة بارگار سال چهارم ، شماره ٔ سوم وجهارم

۴۹ — عبد الله رازی همدانی :

تاریخ ایران از ازمنه ٔ باستانی تاسال ۱۳۱۶ ش، طهران ۱۳۱۷ ش

۲۲ — عبد الله شوشتری :

تذكرة شوشتر ، تصعيح جان بهادر قلي ومحمد هدايت حسين

۲۳ - کلینورد ادمون بوسورث

سلسلهٔ های إسلامی ، ترجه فريدون بدره ای تهران ١٣٤٩ ش

٣٤ - لورانس ليحارت:

انقراض سلسله ٔ صفویه ، وأیام استیلای افاغنه در ایران ترجبه : مصطفی قلی عماد . طهران ۱۳۶۳ ش

۳۵ – مسعود کیمان :

جفرافیای مفصل ایران آمران ۱۳۱۱ ش

٤٦ — نصر الله فلسقى :

تاریخ روابسط ایران وأوربا در دوره منویة، قست أول طهران ۱۳۱۹ش

۳۷ -- نصر الله فلستي :

زندگانی شاہ عباس اُول \_

جلد اول: چاب أول تهران ١٣٣٤ ش

جلد دوم چاپ چهارم تهران ۱۳٤٧ ش جلد سوم چاپ دوم د ۱۳٤۹ ش جلد چهارم چاپ دوم د ۱۳۵۹ ش جلد چهارم چاپ دوم د ۱۳۵۹ ش

٣٨ - نظام الدين مجبر شيباني ( د كتر )

تشکیل شاهنشاهی صفویة ( احیای و حدت ملی ) تهران ۱۳۶۹ ش

۲۹ – هدایت(رضاقلیخان)

ملحقات تاریخ روضة الصفا ناصری جلد هشتم قم ۱۳۳۹ ش

2٠ – تذكرة الملوك.

به اهتمام مینویسکی

۱۱ سالم آرای صفوی به احثام ید افتشکری تهران ۱۲۹ ش(مجهول المؤلف)
 مقالات فارسیة

٤٣ — عباس اقبال: مباحث تاريخى ازابتداى صفوية تا آخر قاجاريه: پادشاهان إيران: هريك دركجا مدفونند. مجله ادكار ، شماره دوم ، سال سوم

\* عباس اقبال مهرماه ۱۳۵۰ ش أصفهان وآثار تاریخی آن مجله الله عباس اقبال مهرماه ۱۳۵۰ شرمال دوم یادگار ، شماره نهم سال دوم

22 — عباس زرياب خوتي :

دیوان شاه اسماعیل خطائی ، راهنای کتاب ، شماره ٔ چهارم سال سوم

٤٥ -- نصر الله فلسق :

جنگ رچالداران؛ مجله دانشکده ادبیات دی ۱۳۳۲ ش

# ثالثا مراجع أخرى

۲۶ – فریدون بیک

منشأت فريدون بيك برنجي جلد استانبول ١٢٦٣ ه ( تركى )

Syikes (Sir Percy): History of Pereis, London 1951). - 44





# الفهرين

المغجة

تقديم:

۲ مهيد ،

١ ـ الصغريون ٢ ـ الدولة الصغرية قبل عباس

### القصل الاول

اقامة عباس ميرزا في خراسان وتتويجه في قزوين ١٥

١ - مولده ٢ - ولايته امر خراسان ٣ - الامر باغتياله ٤ - التحفظ
 عليه في هراة ٥ - تزصيبه ملكا في هراة ٢ - عباس في مشهد ٧ - النزاع
 حول ولاية العهد ٨ - تحركه صوب قزوين ٩ - تتويجه ٠

### القصل الثاتى

سياسة الشاه عباس الداخلية

الانفراد بالحكم ٢ - التخلص من نفوذ القزلباس ٢ - الاهتمام
 بالجيش ٤- اخماد الفتن الداخلية ٥- النظام الاداري ٦- النشاط الاقتصادي
 ٧ - سياسته مع عامة الشعب ورجال القبائل ٨ - سياسته المذهبية ٠

### الغصل الثالث

المنقهان في عهد الشاه عباس

### القصل الرابع

حروب الشاه عباس مع جيران ايران الماه

أولا : مع الاوزيك

١ - مقدمات الهجوم الاوزيكي على غرسان ٢ - سقوط هراة ٣ - تحرك عباس صوب خراسان وتراجعه ٤ - سقوط مشهد ٥ - تحرير هراة والتخلص من الخطر الاوزيكي ٠

ثانيا : حروب الشاه عباس مع العثمانيين

١ - معاهدة ٩٩٨ هـ ٢ - الجولة الحربية الاولى ٣ - الجولة الحربية الثانية ٤ - مفاوضات الصلح ٥ - الجولة الحربية الثالثة ٢ - الاستيلاء على بغداد ٧ - تعقيب على العلاقات الصفوية العثمانية في عهد الشاه عباس ٠ ثالثا : حروب الشاه عباس مع الدولة المغولية في الهند ٠

#### الغصل الخامس

علاقات الشاه عباس بالدول الاوربية ٢١٣

أولا: علاقات الشاه عباس مع البرتغال واسبانيا

۱ - العلاقات قبل عصر عباس ۲ - تبادل السفراء ۲ - المعارك قبل تحرير هرمز ٤ - العلاقات بعد تحرير هرمز ٥ - العلاقات بعد الاستيلاء على هرمز ٠

ثانيا : علاقات الشاه عباس مع بريطانيا

١ - بعثات الاخوين شراي ٢ - العلاقات بين الشاء عباس وشركة الهند
 الشرقية الانجليزية ٠

**ثالثا :** علاقات الشاء عباس مع هولندا •

وابعا: علاقات الشاه عباس مع روسيا ٠

خامسا : علاقات الشاه عباس مع باقى الدول الاوربية

تعقيب على العلاقات الايرانية الاوربية في عهد الشاه عباس الاول •

#### القصل السادس

رفاة الشاه عباس ونظرة التاريخ اليه ٢٧٩

١ \_ وفاته ٢ \_ الاشادة به ٣ \_ ماخذ على سياسته

الراجع